





إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْلُولُوْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِ مُّ وَعَلَىٰ أَبْصَلِ هِمْ غِشَلُوةٌ وَلَهُ مَعَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِأَلْلَهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٥ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ﴾ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُ مُرَاللَّهُ مَرَضًا وَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَاكَانُواْ يَكَذِبُونَ ﴿ وَإِذَا فِيلَا لَهُمْ لَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَإِنَّمَا نَحْنُ مُصِّلِحُونَ ١ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَاكِن لَايَشْعُرُونَ ١٥ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَ امِنُواْ حَمَاءَ امَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كُمَاءَ امَنَ ٱلسُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُ مُهُ مُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَاكِن لَّايَعَلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْقَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَاخَلُوٓاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُ وِنَ ١ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِ مْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَكِنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلطَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت يَجَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهُ تَدِينَ ١

مَثَلُهُ مُكَمَّلُ الَّذِي ٱسْتَوْقَدَنَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١٠ صُعًّا بُكُرُّعُمْ يُفَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكَصَيِبِمِنَ ٱلسََّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَكُ وَرَعْدُوبَرَقٌ يَجْعَلُونَ أَصَلِبِعَهُ مِنْ ءَاذَانِهِ مِنْ ٱلصَّوَعِقِ حَذَرَٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ يَكَادُٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُ مِمَّشُواْفِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَرَعَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّشَىءِ قَدِيرٌ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ آعَبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُو وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُو لَعَلَّكُ مُعَلِّكُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَكُولُمُ الَّذِي جَعَلَلُكُو ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَاءُ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقَالَّكُ مُرْفَالَّا حَكُمُ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ١٥ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةِ مِن مِّثْلِهِ، وَأَدْعُواْ شُهَدَاءَ كُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِيجَارَةُ أَعِدَّتَ لِلْكَاهِ لِينَ ١

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَا رُكُّكُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَاقَالُواْهَاذَاٱلَّذِي رُزِقْنَامِن قَبْلُ وَأَتُواْبِهِ مُتَسَابِهَا وَلَهُ مِنْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيَّ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِ مُرَّوَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَتَقُولُونَ مَاذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَ كُدُ يُضِلُّ بِهِ - كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ - كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ -إِلَّا ٱلْفَلْسِقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَايِقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضُ أَوْلَتِهِكَ هُ مُ ٱلْخَلِيرُونَ ١٠ كَيْفَ تَكَفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمُ ثُرَّيُمِيتُكُو ثُمَّ يُحَيِّيكُ مُثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُ مِقَافِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُ مَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَهُوَبِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ اللهُ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ حَدِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ مَّقَالَ إِنِيَ أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُ مُعَلَى ٱلْمَلَتِ كَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ قَالُواْ سُبْحَنكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّامَاعَلَّمْتَ نَأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَغَادَمُ أَنْ بِنَهُم بِأَسْ مَآيِهِ مُرْفَلَتَآ أَنْكَأَهُم بِأَسْ مَآيِهِ مْ قَالَ أَلَرَ أَقُل لَّكُمْ إِنِيَّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاكِ تِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَامِ قَالَتُ اللَّهُ وَلَا لَا مَا اللَّهُ وَلَا لَا مَا فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّ وَٱسْتَكُبَرَوَّكَانَ مِنَ ٱلْكَلفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلِّمِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَاهَا ذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَامِمًا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْبَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينِ ﴿ فَتَلَقَّىٰ اللَّهِ عِن ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكَلَمَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَهُوَٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١

قُلْنَا ٱهْبِطُواْمِنْهَا جَمِيعَا فَإِمَّا يَأْتِينَكُ مُمِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخَوَفُ عَلَيْهِ مُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُولْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِلِتِنَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ يَلْبَنِيَ إِسْرَاءَ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمَتُ عَلَيْكُرُ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُرُ وَإِيَّنِيَ فَأَرْهَبُونِ۞ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُواْ أَوَّلَكَكُونُواْ أَوَّلَكَكُونُواْ أَوَّلَكَكُونُواْ بِعَايَدِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّنَى فَأَتَّقُونِ ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلُ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ أَتَأْمُرُونِ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِر وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَالَكِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمُّلَقُواْ رَبِّهِ مِّوَأَنَّهُ مَ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١ يَلْبَنِي إِسْرَاءِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعُمَتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِي فَضَّلْتُكُرُ عَلَى ٱلْعَنَاكِمِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجَيْزِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُمِنَّهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَا هُرْيُنصَرُونَ ١

وَإِذْ بَخَيْنَ كُمِينَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ كُمْ سُوَءَ ٱلْعَذَابِ يُذَيِحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُرُ وَفِي ذَالِكُم بَلَاءً" مِن رَّبِكُمْ عَظِيرٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَابِكُ مُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقِنَا ٓءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُ مْرَنَظُرُونَ ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَامُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّا أَتَّخَذَتُ مُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ ثُمَّ عَفَوْنَاعَنكُم مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ وَن ١ وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُونَهُ تَدُونَ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَكَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِأَيِّغَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَأَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌلِّكُمْ عِندَبَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُرْ إِنَّهُ، هُوَالتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (إِنَّ وَإِذْ قُلْتُ مْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّؤِمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهَرَةَ فَأَخَذَتْكُوالصَّاعِقَةُ وَأَنتُ مِ تَنظُرُونَ ١ ثُمَّ الْعَلْعِقَةُ وَأَنتُ مِ تَنظُرُونَ ١ ثُمَّ العَلْعَقَةُ وَأَنتُ مِ تَنظُرُونَ ١ ثُمَّ العَلْمَ عَلَا الصَّاعِقَةُ وَأَنتُ مِ تَنظُرُونَ ١ عَمْنَكُمُ مِّنْ بَعْدِ مَوْيِكُرْ لَعَلَكُ مِ نَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُ مُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَٱلْسَلُويَ كُلْكُواْمِن طَيْبَلْتِ مَارَزَقِنَاكُرُ وَمَاظَامَوْنَاوَلَاكِن حَافُواْ أَنفُسَهُمْ يَظَامُونَ ١

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَا ذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدَا وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمَّ خَطَياكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَهَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ظَلَمُواْ قَوَلَا عَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُ مِ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رجِّزَامِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، فَقُلْنَا أَضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَّفَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ أَثْنَتَاعَشَرَةَ عَيْنَاقَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٢ وَإِذْ قُلْتُ مْ يَكُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَلِحِدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّاتُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِئَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَتْ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدُنَكِ بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ آهِ بِطُواْمِصَرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسَحَكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهُ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ صَانُواْ يَكُفُرُونَ بِنَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّابِينَ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ مُرْأَجِّرُهُ رِعِندَ رَبِهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْنَوُنَ ١٥ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنْقَكُمُ وَرَفِعَنَا فَوْقَكُ مُ ٱلطُّورَ خُدُواْمَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ثُرَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْتُ مُ ٱلَّذِينَ آعَتَ دَوْاْمِن كُرُ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُ مْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ﴿ فَكَعَلَنَّهَا نَكَ لَكُ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ مِ إِنَّ ٱللَّهَ يَا أُمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَدَرَةً قَالُوٓاْ أَتَتَخِذُنَاهُ زُوَّأَقَالَ أَعُودُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ ﴿ قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَين لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّافَارِضٌ وَلَابِكُرْعَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُواْمَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَارَبَكَ يُبَيِّن لَّنَامَا لَوْنُهَأْ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١

النواه الأوَّلُ اللَّهُ مَا أَوْلُ اللَّهُ مَا وَرُدُّ اللَّهُ مَرْدَ اللَّهُ مَرْدَ اللَّهُ مَرْدَ

قَالُواْ آدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّن لِّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَتَشَلِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّاذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَسَقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةً فِيهَأَقَالُواْ ٱلْكَنَجِتْتَ بِٱلْحَقَّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسَافَأَدَّارَأَتُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكَنْتُمْ تَكَثَّمُونَ اللهُ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَاكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُو ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ نَعَقِلُونَ ﴿ ثُرَّقَسَتَ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ حَكَا لِحَجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَايَهَ بِطُمِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ ﴿ أَفَتَطُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ وَمِنْ بَعْدِ مَاعَقَ لُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُ مَ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُ مِ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَيِكُمْ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ١

الجُنزة الأوّلُ الله المُعَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّا مِلْمُعُلِّمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلَّ

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُ مْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُرْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُّبُونَ ٱلْكِتَبُونَ ٱلْكِتَبُ بِأَيْدِيهِمِّ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنَمَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُ مِ مِّمَاكَتَبَتُ أَيْدِيهِ مْ وَوَيْلٌ لَهُ مِيمَايكُسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْلَن تَعَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعَدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُ مْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَ أَهْرَ أَمْر تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلُّمُونَ ١ إِيَّا مِن كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَاطَتَ بِهِ عَظِيمَتُهُ وَفَأُوْلَنِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبَالُوَ إِلَا يَتُ إِحْسَانَا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ثُمَّ تُوَلِّيْتُ مِي إِلَّا قَلِيكُ مِنكُمْ وَأَنتُم مُّعُرِضُونَ ١

الدُزُّهُ الأَوَّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّةُ اللَّهُ مَرَّةُ اللَّهُ مَرَّةُ اللَّهُ مَرَّةِ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ لَاتَّسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّا أَقْرَرْتُ مْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُ مُ هَا وُلا مَ تَقْ تُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِنكُرُ مِن دِيكرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَا نُوْكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِمَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِمَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلْ عَمَّاتَعُ مَلُونَ ﴿ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا بِٱلْآخِرَةِ فَكَلا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ -بِٱلرُّسُ لِيَّ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيِهُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ أَفَكَ لَمَاجَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقَاكَذَّبۡتُمۡوَفَرِيقَاتَقۡتُلُونَ۞وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَل لَعَنَهُ وُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِ مَ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٥

الجُنزُ الْأَوْلُ الْمُوْرُولُ الْمُورُولُ الْمُورُولُ الْمُورُولُ الْمُورُولُ الْمُورُولُ الْمُورُولُ الْمُور وَلَمَّا جَاءَ هُمْ رَكِتُكُ مِنْ عِن دِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مُ

وَكَانُواْ مِن قَبَلُ يَسْتَفْتِحُوبَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُ مِمَّاعَرَفُواْ كَفُرُواْ بِفِي فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِينَ ﴿ إِنَّ مِنْ مَا أَشْ تَرَوَّا بِهِ مَ أَنفُسَهُ مَر أَن يَكَ فُرُواْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِلَ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ -فَبَاءُ و بِعَضَبِ عَلَى عَضَبِ وَلِلْكَ فِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ا وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ءَامِنُواْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْنُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَحَفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ هُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَإِم تَقَتُلُونَ أَنْبِياءَ أَلَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١٠ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَى بِٱلْبَيْنَةِ ثُولَةً ٱتَّخَذْتُهُ ٱلْعِجْلَمِنَ بَعْدِهِ عَوَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعً نَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَ كُم يِقُوَّةِ وَأَسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِحْلَ بِحَكُفْرِهِمْ قُلْ بِنْسَمَا يَامُرُكُم بِهِ عَإِيمَانُكُمْ إِنكُمْ أَنْكُم مُؤْمِنِينَ ١ الجُنزُءُ الأَوَّلُ السَّورَةُ المَقَدَةِ

قُلْ إِن كَانَتَ لَكُو الدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُرْصَادِ قِينَ ١٥ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَابِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِ مَ وَٱللَّهُ عَلِيكًا بِٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةِ وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِجِهِ عِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعْمَلُونَ ﴿ فَأَلَّهُ مَنِ اللَّهِ مَالِيعٌ مَلُوبَ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَزَّلَهُ وَعَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْبِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ وَمِيكَ اللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَافِينَ ١ إِنَّ اللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ١ أَنْ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنِ بَيِنَتِ وَمَايَكَ فُرُبِهَ إِلَّا ٱلْفَلْسِقُونَ ١ أَوَكُلَّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدَانْبَدَهُ وَفَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكُثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَلَمَّاجَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ أَلَيْهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُ مِنْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُ مُ لَا يَعَامُونَ ١

الجُنزة الأوّلُ الله الله المؤرّة البقرة

وَآتَبَعُواْ مَا تَتَلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلَّكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَا كِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ بِبَابِلَهَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّ يَقُولًا إِنَّ مَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَكُلَّ تَكَفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَامَايُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ء وَمَاهُم بِضَ آرِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُ مَ وَلَا يَنفَعُهُ مَّ وَلَا يَنفَعُهُ مَّ وَلَقَدْ عَلِمُواْلَمَن ٱشْتَرَكْهُ مَالَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَيِئْسَ مَالْسَرَوْ أَبِهِ عَ أَنفُسَ هُرْ لَوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مَ ءَامَنُواْ وَأُتَّقَوُاْ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيهٌ ٥ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِِّن رَّبِكُمْ وَأَلَّهُ يَخَتَصُ بِرَحْمَتِهِ عِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِيلِ ٱلْعَظِيمِ ١

\* مَانَسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَاۤ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ اللَّهُ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُ مِنْدُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١ أَمْرَتُرِيدُونَ أَن تَسْتَكُواْ رَسُولَكُمْ حَكَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّلِ ٱلْحُفْرَ بَالْإِيمَان فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٥ وَدَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَب لَوْيَرُدُّ وِنَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُمُّ ارَّاحَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِ هِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَكِّنَ لَهُ مُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْحَتَىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كَلِّسَى عِ قَدِيرٌ ١ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوَةُ وَمَاتُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَدَىٰ يَاكَ أَمَانِيَّهُمُّ قُلْهَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُرُ صَدِقِينَ ﴿ بَالَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحَسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ، عِندَرَيِهِ عَوَلَاخُونُ عَلَيْهِ مَولَاهُمْ يَحَزَنُونَ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لِيَسَتِ ٱلنَّصَدرَيْ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدرَيْ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُّ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ مَّ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَنِجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُوْلَتِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّاخَابِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ وَلِيهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغَرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتَوَوَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَقَالُواْ أَتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَأْسُبْحَانَهُ وَلَدَأْسُبْحَانَهُ وَبِللَّهُ وَمَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ السَّمُولَ اللَّهُ وَالْمِتُونَ ﴿ إِلَّهُ مِنْ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ لَوْلَا يُصَكِّلِمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ٓ اللَّهُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِيْثُلَ قَوْلِهِ مُ تَشَابَهَتَ قُلُوبُهُ مُّ قَدْبَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ ٥

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَى تَبَيْعَ مِلْتَهُ وَقُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَلَيِنِ ٱلنَّبَعَتَ أَهْوَآءَ هُم بَعَدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتَلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ ءَأُولَيْهِ كُونُونَ بِهِ مُ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ءَفَأُوْلَيْكَ هُرُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ يَكُفُرُ إِسْرَاءِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِي فَضَّلْتُكُوعَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَأَنِّ فَوَا يَوْمَا لَّا يَجْزِي نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدُلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِعَمَ رَبُّهُ وِبِكَلِمَاتِ فَأَتُمُّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتَى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَابَيْتِيَ لِلطَّابِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَتِ آجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ التَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ قَالَ وَمَن كُفَّرَ فَأُمَتِعُهُ، قَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِّوَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ١

الخيزة الأوّل المعرفة البقرة

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ الْقَوَاعِدَمِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا أَإِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ ﴿ وَكِنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَ يَنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّ بِنَآ أَمَّةُ مُسَامَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَيُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِ مْرَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْعَلَيْهِ مِ ايَنِيكَ وَيُعَلِمُهُ مُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَمُن يَرْغُبُعَن مِّلَّةٍ إِبْرَهِ عُمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِ ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٤ وَاللَّهُ وَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَلْبَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مِثُسَامُونَ ﴿ أَمْرَكُنتُ مِشْهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعْ بُدُونَ مِنْ بَعَدِي قَالُواْ نَعْ بُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَّهَا وَاحِدًا وَنَحَنُ لَهُ مُسَامِهُونَ ١٩ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْخَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَت وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَافُونَ عَمَّاكَ انُواْيِعْمَلُونَ هِ النواءُ الأوَّلُ السَّورَةُ المُقَـرَةِ المُقَـرَةِ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهْ تَدُواْ قُلْبَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَي قُولُواْءَ امَنَ ابِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَرَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِيٓ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّيِهِ مَ لَانُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَقَدِ أَهْ تَدُواْ وَإِن تَوَلُواْ فَإِنَّمَاهُمْ فِي شِقَاقً فَسَيَكُفِيكُ هُو ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ صِبْعَاةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْعَاةً وَنَحْنُ لَهُ، عَيْدُونَ ﴿ قُلْ أَتُّكَ آجُونَنَا فِي أُلَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُ مُونَعُنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ١ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَ انُواْهُودًا أَوْنَصَارَيُ قُلْ ءَأَنتُ مُ أَعَلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّن كَتَرَشَهَا دَةً عِندَهُ, مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِعَمَّاتَعُ مَلُونَ ﴿ يَلْكَ أَمَّةُ قَدْخَلَتُ لَهَامَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّاكَسَبَتُمَّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّا لَهُ مَعَن قِبَلَتِهِ وُٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكَ حُعَلْنَكُ مُ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وِفُ رََحِيهٌ ﴿ قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُو َلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطَرَةُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَمَاآلتُهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَئِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ اللَّهِ مَّاتَبِعُواْقِبُلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَ ابِعِ قِبْلَتَهُمَّ وَمَابَعَضُهُم بِتَابِعِ قِبَلَةَ بَعْضِ وَلَيْنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُ مِينَ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ إِنَّكَ إِذَالَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ الجُزُءُ التَّالِي المُورَةُ البَقَـرَةِ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُ مَ لَيَ كُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةُ هُوَمُولِيهَا فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ أَلَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ إِنَّ أَلَّهُ عَلَى حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرُوإِنَّهُ ولَلْحَقُّمِن رَّبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّاتَعَ مَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَ كُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُرْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَالْخَشُونِي وَلِأَتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُوْ تَهْتَدُونَ ﴿ كُمَا آرْسَلْنَافِيكُوْ رَسُولًا مِنَكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَالِيْنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُ كُوْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴿ فَالْذَكُرُونِيَ أَذَٰكُرُكُمْ وَالشَّكُرُواْ لِي وَلَا تَكَفُرُونِ فَي يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١

الجُنْزُءُ التَّانِي المُؤْمُ البِّقَانِي المُؤْمُ البِّقَــرَةِ

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ مُلَ أَحْيَ آءُ وَلَاكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَبَالُونَ الْحَالُونَ الْحَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقَصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلتَّمَرَتِّ وَبَثِيرِ ٱلصَّابِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ أُوْلَيِكَ عَلَيْهِ مُرْصَلُواتٌ مِن رَّبِهِ مُوَرَحْ مَةٌ وَأُوْلَيِكَ هُ مُ ٱلْمُهْ تَدُونَ ١ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَابِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَفَ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِ مَأ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاحِكُرْعَلِيمٌ ١ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَلَمِكَ يَلْعَنْهُ مُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُ مُ ٱللَّاعِنُونَ اللهُ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأَوْلَيْكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ صَحَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُأُوْلَيْكَ عَلَيْهِ مْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلْنَاسِ أَجْمَعِينَ ٥ حَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ١ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهٌ وَحِدُّ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١

لجُنزُ التَّانِي اللَّهُ مَالَّتَانِي اللَّهُ مَرَةُ البَّقَـرَةِ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْ لِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجُرِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلُدَاتِةِ وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيَاجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَخِذُمِن دُونِ ٱللَّهِ أَن دَادَا يُحِبُّونَهُ مْ كُحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَشَدُّحُبَّا لِتَهِ وَلَوْيَ رَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ أَ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَنَّ لَنَاكِرُةَ فَنَتَبَرَّأُمِنْهُ مُرْكُمَا تَبَرَّهُ وَأُمِنَّأُكُ ذَٰلِكَ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالَاطَيِّ بَاوَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمِّ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ إِنَّ مَا يَأْمُوكُم بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعَلَمُونَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ أَتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولُوحِكَانَ ءَابَ آؤُهُ مَلَا يَعْقِلُونَ شَيْئَاوَلَا يَهْ تَدُونَ ١ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسَمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمٌّ الْكُرُعُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١ يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَارَزَقَنَ كُمْ وَٱشْكُرُواْلِيَهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ إِنَّاهُ مَعَ بُدُونَ ﴿ إِنَّاهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِيزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ وَلِغَيْر ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّعَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَجِيمُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَنْبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَنَاقَلِيلًا أُوْلَيْكَ مَايَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُصَكِّلِمُهُمُ اللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَحِيهِ مِ وَلَهُ مِ عَذَابُ أَلِيهُ إِلَى اللهِ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلطَّهَ لَالَهُ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَدَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُ مُعَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِيَالَةُ اللَّهُ مَا لَكُونَّا وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْحِيتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ١

لجُنزُ التَّايِي ﴿ وَمُ البِّقَ رَوِّ

\* لَيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَحِينَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْحِكَةِ وَٱلْكِتَنْ وَٱلنَّبِيَانَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِهِ وَدُوى ٱلْقُرُبَى وَٱلْبَتَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَلَهُ وَٱ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَجِينَ ٱلْبَأْسِّ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُرُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْخُرُيا لَحُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْيَ بِٱلْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَيْبَاعٌ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانُ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَبِيكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَن أَعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيهٌ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَابِلَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُرُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَمَنَ بَدَّلَهُ، بَعْدَ مَاسَمِعَهُ، فَإِنَّمَا إِنَّمُهُ مَكِي ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

النَّانِ النَّانِ اللَّهُ مَا النَّانِ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِنْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْفُورٌ رَّجِيهٌ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُينَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ أَيَامَامَعَدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَيَّامٍ أَخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْحِينَّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌلُّهُ ۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌلِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَ لَمُونَ ١ شَهْرُرَمَضَانَ ٱلَّذِيَ أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِن كُمُ ٱلشَّهْرَفَلْيَصُمْهُ وَمَنكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِنْ أَيْنَامِ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكَيْمُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونِ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ أَ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١ لِحُنْزُءُ الثَّالِي اللَّهِ اللَّهُ مَا لَكُورَةُ اللَّهُ مَرَّةً اللَّهُ مَرَّةً

أُجِلَّ لَكُوْ لَيْكَةُ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى نِسَابِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُو وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْثَنَ بَنشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَآشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُ ءُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجَرِّثُمَّ أَيْمُواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلْيَلِ وَلَا تُكِيثِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقَرَبُوهَ أَلَدَاكَ يُبِينُ ٱللَّهُ ءَايكيتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مِّيَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْحَكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَاحِنَّ ٱلْبِرّ مَن ٱتَّقَى ﴿ وَأَتُوا ٱلْهِ يُوتَ مِنَ أَبْوَيِهَا وَٱتَّ قُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَايِلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَايِلُونَكُمْ وَلَاتَعَتَدُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥

الجُنزُءُ التَّانِي اللَّهُ مَرَّةُ التَّانِي اللَّهُ مَرَّةُ اللَّهُ مَرَّةُ اللَّهُ مَرَّةً اللَّهُ مَرّة

وَاقْتُلُوهُ رَحَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا تُقَايِّلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِن قَالَالُوكُمْ فَأَقَتَالُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَافِرِينَ ﴿ فَإِن ٱنتَهُواْ فَإِنَّ أُسَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَقَاتِلُوهُ رَحَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِلَهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَاْفَلَاعُدُوانَ إِلَّاعَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلشَّهُ ٱلْخَرَامُ بِٱلشَّهَرِٱلْخُرَامِ وَٱلْخُرُمَكُ قِصَاصٌ فَهَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُرُ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِمَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُرُ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١ وَأَنفِقُواْفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِ يَكُو إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْ تُرَفَّىٰ السّتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِّيِّ وَلَاتَحَلِقُواْرُهُ وسَكُوحَتَّى يَبْلُغُ ٱلْهَدَىُ هِجَلَّهُۥ فَنَكَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْبِهِ ۚ أَذَى مِّن زَأْسِهِ ۗ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِدَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي فَمَن لَرْيَجِدْ فَصِيَامُ تَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمُ مِ لِلَّهِ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنُ أَهْلُهُ، حَاضِري ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ لجُزْءُ النَّانِي اللَّهِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمِي مَا اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمِيمُ مِنْ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مُعْمُومُ مُعْمِمُ مُعْمُومُ مُعْمِمُ مُعْمُ

ٱلحَجُّ أَشْهُ رُمَّعَلُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ إَلَيْ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِ ٱلْحَجَّ وَمَا تَفْعَ لُواْمِنْ خَيْرِيعَ لَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَيُّ وَٱتَّقُودِ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْ حَكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِحَكُمْ فَإِذَا أَفَضَتُ مِمِّن عَرَفَاتٍ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَرَامِرُّ وَأَذْكُرُوهُ كَمَاهَدَنْكُمْ وَإِنْكُنتُم مِن قَبَلِهِ ع لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ١ اللَّهِ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنَ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْتُ مَّنَاسِكَكُ مُ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَدَ ذِكَراً فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَـ قُولُ رَبَّنَا ءَايِنَا فِ ٱلدُّنْيَا وَمَالَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق ﴿ وَمِنْهُ مِنْ يَنْ قُولُ رَبُّنَاءَ التَّافِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلتَّارِ اللَّهُ أَوْلَتِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥

\* وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَا خُنَرَفَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِهَن ٱتَّقَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْبِجبُكَ فَوَلُّهُ وفِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ء وَهُوَ أَلَدُ ٱلْحِصَامِ ١ وَإِذَا تُوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحُرْثَ وَٱلنَّسَلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وجَهَنَّرُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِكَ آفَّةً وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ ولَحَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعَدِ مَاجَاءَ تَكُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَأَعَلَمُوۤ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ١ وَٱلْمَلَتِ حِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

لجُنزُ النَّانِي اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَرَدُّ اللَّهُ مَرَدَّ اللَّهُ مَرَدَّ اللَّهُ مَرَدّ

سَلْبَني إِسْرَاءِ يلَكُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِنْ ءَايَةٍ بِينَةً وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةً ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ زُيِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ١ حَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُ مُ ٱلْحِيتَابَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا آخْتَلَفُواْفِيهِ وَمَا آخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ بَغَيَّا بَيْنَهُمَّ فَهَا كَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُو أَفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ مُ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ١ أَمْرِ حَسِبُتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُ مُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلِزِلُواْحَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ، مَتَىٰ نَصْرُ ٱسَّهُ أَلاَ إِنَّ نَصْرَاًللَهِ قَرِيبٌ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنْفَقْتُم مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَعَكِينِ وَآبَنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَاتَفَعُلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ ١

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرْهُ لَكُوْ وَكُولُوا لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْءَا وَهُوَخَيْرٌ لِلْكُمْ وَعَسَى أَنْ يَحِبُواْ شَيْءَا وَهُوسَى " لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهِر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْقِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ألله وَكُفُرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ مِنْهُ أَحْبَرُعِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتُنَةُ أَحَبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَايَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُرُ حَتَّا يَرُدُّ وكُمْ عَن دِينِكُرُ إِن ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِن كُمْ عَن دِينِهِ عَ فَيَكُتُ وَهُوَكَ إِفْ فَأُوْلَيكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِدَةَ ۚ وَأَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهٰدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيُّ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبُرُ مِن نَفْعِهِ مَأْوَيَسْ عَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو َ عَلَا الْعَفُو اللَّهِ عَلَا الْعَفُو اللّ يُبِينُ أُللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِكِ لَعَلَّكُمْ لَتَفَكَّرُونَ ٥

فِ الدُّنيَا وَالْآخِرَةُ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْيَسَعَى قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةُ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْيَسَعَى قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُحَالِطُوهُ مِ فَإِخْوانُكُ مُّ وَاللّهُ يَعَلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحَ وَلَوْشَاةَ اللّهُ لَأَعْنَتَكُمْ وَاللّهُ يَعَلَمُ الْمُفْسِدِ مِنَ اللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ الْمُصْلِحَ وَلَوْشَاةَ اللّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ الْمُصْلِحَ وَلَوْشَاةَ اللّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ وَلَا مُنْكِحُوا الْمُشْرِكِ وَلَوْ أَعْمَتُ مُ فَيْ مِنَ مُ اللّهُ مَنْ وَلَا مُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُ وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْكُولُ وَلَا مُعْفِرَةً مَنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمَعْفِرَةِ الْمُنْ اللّهُ وَلَا لَكُونَ إِلَى النّارِ وَاللّهُ مُنْ وَالْمَعْفِرَةُ وَالْمَعْفِرَةُ وَلَا لَكُونَ إِلَى النّارِ وَاللّهُ مُنْ وَالْمَعْفِرَةُ وَلَا لَا مُؤْمِنَ إِلَى النّارِ وَاللّهُ مُؤْمِنَ إِلَى النّارِ وَالْمَعْفِرَةُ وَلَا لَا مُعْفِي وَالْمُعْفِرَةُ وَلَامَعْفِرَةً وَالْمَعْفِرَةُ وَالْمَعْفِرَةُ وَلِي الْمُعْفِرَةُ وَالْمَعْفِرَةُ وَالْمَعْفِرَةُ وَلَا لَا مُعْفِرَةً وَالْمَعْفِرَةُ وَلَا لَعْفُولُوا الْمُعْفِرَةُ وَلَالْمُعْفِرَةُ وَلَا لَالْمُعْفِرَةً وَلَا لَا مُعْفِرَةً وَالْمَعْفِرَةُ وَلَالْمُعْفِرَةً وَلَا لَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْمُ اللْمُعْفِرَةُ وَلَا لْمُعْفِرَةً وَالْمُعْفِرَةُ وَلَا لَا مُعْفِرَةُ وَلَا لَا مُعْفِرَةً وَلَالْمُعْفِرَةُ وَلِلْمُ الْمُعْفِرَةُ وَلِلْمُ الْمُعْفِرَةُ وَلَالْمُعُلِقِلُ وَلَا مُعْفِرَةً وَلَا مُعْفِرَةً وَلَالْمُ الْمُعْفِرَةُ وَلِمُ اللّهُ الْمُعْفِرَةُ وَلِمُ اللْمُعْفِرَةُ وَلِلْمُ الْمُعْفِي وَلَا الْمُعْفِرَةُ الْمُعْفِلُولُولِهُ الْمُعْفِرَةُ وَلِلْمُ الْمُعْفِي وَلَا لَمُعْفِلُ وَلِلْمُعْفِلَ

اون يدعون إلى النار والله يدعوا إلى البحد والمعقرة بها في البحدة والمعقرة بها في المنار والله يدعوا إلى المنار والله يأ في أَنْ مَن المنار والله يأ أَنَّ مَن المنار والله الله الله يُعِبُ المنار في الله المنار في الله المنار في المنار

ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَ الْمَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُواْ نَبَرُواْ

لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُلَقُوهُ وَبَشِّر

وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ

الجُنزُءُ التَّانِي المُحْرَةُ البِّقَ مَرَّةُ البِّقَ مَرَّةً البِّقَ مَرَّةً

لَا يُؤَاخِذُكُو اللَّهُ بِٱللَّغِوفِي آَيْمَنِكُو وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتَ قُلُوبُكُرُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيهُ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآ إِبِهِ مَرَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَّفَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنْ عَرَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَكَرَبُّصَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ تُلَاثَةَ قُرُورَءً وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤَمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنَّ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَأَللَّهُ عَزِيزُ حَكِيرُ الطَّلُقُ مَرَّيَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَايَحِلُّ لَكُوْ أَنْ تَأْخُذُواْ مِمَّاءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِيْ عِلْمَ عِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعَتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَهَكَ هُرُ ٱلظَّالِمُونَ ١ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ أُوفَإِن طَلْقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ الجُنْرُءُ التَّايِنَ السَّورَةُ البَّقَـرَةِ

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمِّيكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَغَرُوفِ وَلَاتُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللّهِ هُ زُوًّا وَاذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَلَلْحِكَةِ يَعِظُكُم بِهِ ء وَٱتَّقُواْ ٱللَّه وَأَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّه بِكُلْشَيْءٍ عَلِيمُ ١ طَلَقْتُ مُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوَاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنَكَانَ مِنكُرُيُوْمِنُ بِأُللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَٰ لِكُرُ أَزَكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَرُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَٱلْوَلِدَاتُ بُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِلَهُ ورِزْقُهُنَّ وَكِمْتُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَاتُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَاتُّضَارَّ وَإِدَةُ إِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ مِولَدِهِ ء وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَافِصَالَاعَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَأُوَإِنْ أَرَدِتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَاكُو فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِذَاسَلَّمْتُمِمَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُونِ أَوَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

الجُزُّ التَّانِي المُورَةُ البَقَرَةِ

وَٱلَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزُولَجَايَ تَرَبُّصِنَ بِأَنفُسِهِ نَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُ رِوَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَانَ فِي أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعْرُوفِيُ وَأُللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ النِّسَآءِ أَوَأَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِ لَا تُوَاعِدُوهُ يَ سِرًا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَاتَعْزِمُواْعُقَدَةَ ٱلنِّحِكَاحِ حَتَّىٰ يَبَلُغَ ٱلْحِكَتُ أَجَلَهُ وَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ١ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْبَقَرْضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَيِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ مَتَكَابِٱلْمَعْرُوفِيَّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَإِن طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُ مِلْهُنَّ فَرِيضَهَ فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُ مَ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْبِعَفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِكَاحِ وَأَن تَعَفُوۤ الْقُرْبُ لِلتَّقُوَّكُ وَلَاتَنسَوُا ٱلْفَصَٰلَ بَيْنَكُو إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ١

كَيْفُطُواْعَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ يِلَّهِ قَانِتِينَ ١ فَإِنْ خِفْتُرَ فَرَجَالًا أَوْرُكَبَانَا فَإِذَا أَمِنتُ مْ فَأَذْكُرُواْ أَللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَّالَوْتَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِن عَنْ مَن عَلَمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِ مِمْتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفِ وَأَلَّهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ ١ وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاكُمٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١٠ حَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَحَكُمْ ءَايكتِهِ عَلَى لَعَلَّاكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ الْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِينرِهِمْ وَهُ مَ أَلُوفٌ حَذَراً لُمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُوتُواْتُ مَ أَحْيَكُ هُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا حِنَّ أَحْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْحَكُرُونَ ١ وَقَايِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيحُ عَلِيمٌ ١ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرَضًا حَسَنَا فَيُضَلِعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا

كَتِيرَةً وَأُلَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

الجُنْزُءُ التَّانِي الْمُؤْمُ البِّقَانِي الْمُؤْمُ البِّقَالِيَّةِ البَّقَارَةِ

أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلْمَلَامِنَ بَنِيَ إِلْسَرَاءِ بِلَمِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْلِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَتْ لَنَا مَلِكًا نُقَايِّلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُيتِ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَايِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَايِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِن دِيك رِنَا وَأَبْنَ آيِنَا فَلَمَّا كُيتِ عَلَيْهِمُ ٱلْقِيمَالُ تُوَلَّوْا إِلَّاقَلِيلَامِّنْهُ مَّ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ إِلَّالظَّلِمِينَ ﴿ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ إِلَّالظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُ مِ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَنَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓاْأَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَعْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ أضطفنه عكنك فروزاده بسطة في العلم وألجسير وَٱللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيهٌ وَقَالَ لَهُ مِن بِينُهُمْ إِنَّ ءَائِكَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُهَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

لجُزْءُ الثَّانِي اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُلَّا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مَا مُن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُن الْحَالِقُلْمُ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُنْ أَلَّ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ أَلَّ مُن اللَّ

فَلَمَّا فَصَلَطَالُوتُ بِٱلْجُنُودِقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَ ةَ إِيدِهِ عَفَشَرِ بُواْمِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ مَّ فَكُمَّا جَاوَزَهُ، هُوَوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِةً -قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَمِينَ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتَ فِئَةً كَثِيرَةً إِياذَ بِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَ ٱ أَفْرِعُ عَلَيْ نَاصَبْرًا وَثَيِّتَ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ فَهَ زَمُوهُ مِ إِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوبِ وَءَاتَ لَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِدَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَايَثَ آءُ وَلُولَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَهِ حَنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَه لِعَلَى ٱلْمَاكِمِينَ فَيَتِلُكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١

\* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَابِعَضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُم مَن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَكُمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءً تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَاحِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَيِنْهُ مِمَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُ مِمَّن كَفَرَ وَلُوسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ أَلَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَنفِقُواْ مِمَّارَزَةِ اللَّهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٩ اللَّهُ إِلَّهَ إِلَّهَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ يَعَلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مُوَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَإِلَّا بِمَاشَاءَ وَسِعَكُوسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وحِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلَيُّ الْعَظِيمُ ١ إِلَوْاهَ فِي الدِّينَّ قَدَتَّ بَيْنَ الرَّشُدُمِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُتْفَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الجُنزَءُ الثَّالِثُ الشَّالِثُ السَّورَةُ المَقَدَةِ

ٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُخَرِّجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَنِ إِلَى ٱلنُّورَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيآ أَوُهُمُ الطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُ مِمِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتُ أَوْلَا إِلَى ٱلظَّلُمَاتُ أَوْلَا إِلَى ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونِ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ مَ أَنْ ءَاتَىٰ هُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُرَيِّ ٱلَّذِي يُحَيِّ عَ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِ ء وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْكَالَّذِى مَرَّعَلَىٰ قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَىٰ يُحْيِ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْنَةَ عَامِرَتُمَّ بَعَتَ هُو قَالَ حَكَمْ لَبِثُتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرُ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِاْئَةَ عَامِرِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرْيَتَسَنَّهُ وَأَنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِنُهَا ثُمَّ نَكَسُوهَا لَحْمَأَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُرَبِ أَرِنِي كَيْفَ تَحْى ٱلْمَوْتَلِ قَالَ أُوَلَرْ تُؤْمِنَّ قَالَ بَالِي وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَ أَمِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصَرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَىٰ كَلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزَّءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَأُوٓ أَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهُ مَنَالُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مِّانَةُ حَبَ تَرُّوَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ ١ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُسْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُ مَ أَجْرُهُ مَعِندَ رَبِّهِ مَ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ مَ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِ مَ وَلَا هُرْ يَحْزَنُونَ ١٠ ﴿ وَقُ لَمْ عَرُوفٌ وَمَغْفِ رَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى أَوَاللَّهُ عَنِي حَلِيهُ إِلَيْ اللَّهِ عَنَّ حَلِيهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَايِكُمْ بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ وَكُمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّمَا كَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ١ الجُنْزُةُ الثَّالِثُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّةُ البَّقَ مَرَّةً البَّقَ مَرَّةً

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَشِيتَامِنَ أَنفُسِهِ رَكُمَثُ لِجَنَّةِ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَنَاتَتُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَرْ يُصِبِّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَاتَعَ مَلُونَ بَصِيرُ ﴿ أَيُودُ أَحَدُ كُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَا رُلَّهُ فِيهَامِن كُلَّ الثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُولَهُ وَذُرِيّةٌ صُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْرَقَتُ حَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُهُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَاكَسَبْتُرُوَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُمِينَ ٱلْأَرْضُ وَلَاتَيَمَمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِنَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهُ وَأَعْلَمُوَ أَأَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ ١٤ الشَّيْطَنُ يَعِدُكُرُ ٱلْفَقْرَوَ يَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًا وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ الْ يُؤْتِى ٱلْحِكَمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كِيْرِيًّا وَمَايَذَّكَ كُرُ إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ ١

ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَخَيْرُ لِلَّكُمْ وَيُكَمِّونَ عَنكُمِ

سَيِّعَايِّكُ مُّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَيْسَ

عَلَيْكَ هُدَلْهُ مِ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا تُنفِقُونَ إِلَّا تُنفِقُونَ إِلَّا تُنفِقُونَ إِلَّا

ٱبْتِعَآ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ

وَأَنتُ مْ لَا تُظْلَمُونَ ١ اللَّهُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ

في سَيِيلِ ٱللّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا فِ ٱلْأَرْضِ

يَخْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم

بِسِيمَ هُرِ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُواْمِنْ

خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِعُونَ أَمْوَلَهُم

بِالْيَالِ وَالنَّهَارِسِ تَاوَعَلَانِيَةً فَلَهُ مَ أَجْرُهُ مُعِندَ

رَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَ يَحْزَنُونَ ٥

لِحُزْءُ الثَّالِثُ مُ الْمِقَدِةُ البَقَدَةِ البَقَدَةِ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يتَخَطُّهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوَّأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّهَ ٱلرِّبَوَّا فَصَنجَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِهِ وَأَنتَهَى فَلَهُ ومَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَفَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ ٱللَّهُ ٱلرَّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّا رِأْشِيمِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيْهِمْ وَلَاحُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ شَيْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُ مِثَّوْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُورُهُ وسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ وَٱتَّقَوُا يَوْمَاتُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسِ مَاكَسَبَتَ وَهُ مَلَا يُظْلَمُونَ ١

الجُرُو النَّاكِ اللَّهُ مَا النَّاكِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَالِمُ مَا مَا مُعْمِلًا مِلْمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مَا مُعْمِمُ مِنْ مَا مُعْمِلُولُ مِلْمُ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاتَ دَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَكْتُهُوهُ وَلْيَكْتُ بَيْنَكُمْ مَايِّكُ بِٱلْعَدْلُ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلَيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُمِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّهُ وَفَلْيُمُلِلْ وَلِيُّهُ وِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُ مَافَتُذَكِر إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَاتَسْتَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أُوْكِبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهُ عَذَٰ لِكُمْ أَفْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٓ أَلَّا تَرْبَابُوٓ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَابِينَكُرُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَلَاتَكُتُبُوهَأُوا شَهِدُوا إِذَا تَبَايَعُتُ مُ وَلَا يُضَارَّكَاتِكُ وَلَاشَهِيدٌ وَإِن تَفَعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقِ بِحَيْمٌ وَالتَّقُواْ ٱلله وَيُعَلِمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِحَلِّلْ شَىءٍ عَلِيمٌ ١

الجُنزَةُ الثَّالِثُ مُ اللَّهُ مَا أَمَّا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعْمِلِهُ مَا مُعْمِلِمُ مِنْ مُعْمِلُونَ اللَّهُ مَا مُعْمِلُونُ مِنْ مَا مُعْمِلِمُ مَا مُعْمِلُونُ مِنْ مُعْمِلْمُ مِنْ مُعْمِلُونُ مِنْ مُعْمِلُونُ مِنْ مُعْمِلِمُ مِنْ مُعْمِلُونُ مِنْ مُعْمِلْمُ مِنْ مُعْمِلُونُ مِنْ مُعْمِلُونُ مِنْ مُعْمِلْمُ مِنْ مُعْمِلُونُ مُعْمِلُونُ مِنْ مُعْمِلُونُ مِنْ مُعْمِلُونُ مِنْ مُعْمِلْمُ مُعْمِلُونُ مُعِلِّ مِنْ مُعْمِلُونُ مِنْ مُعْمِلْمُ مُعْمِمُ مُعْمِلُونُ مُعْمُ

\* وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تِجِدُواْ كَاتِبَا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي آؤَيُّمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكَتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَايْتُ وَلَكُهُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ إِلَّهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن شُرِدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحَفُّوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى حَكِلَ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّيِهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ حَكِلٌ ، امَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتِ حَيهِ ، وَكُتُبِهِ ٥ وَرُسُلِهِ ٤ لَانْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُسُلِهِ ٥ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَالْيُكَ ٱلْمُصِيرُ ١ الْمُكَالَّكُ الْمُكَلِّفُ آللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَأَ لَهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَبَتُ رَبُّنَا لَاتُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْأَخْطَأْنَأُ رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصِّرَاكِمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا يُحَدِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَأَ أَنتَ مَوْلَدنَا فَٱنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١

## ٩

الَّمْ ١٤ أَلَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُ وَالْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ١٤ فَرَاكَ مَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٢٠٠٥ قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْجَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ١٠ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايِنَتُ مُحَكَّمَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأَخَرُمُ تَشَيْهَا تُكُفُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَيِّعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَايِعَلَمُ تَأُويلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَأُومَايَذَّكُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ وَبَنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْهَدَيْتَنَاوَهَبُ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لِلْارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

الجُنْرَةُ الثَّالِثُ الشَّالِثُ الشَّالِثُ السَّورَةُ آلِ عِمْرَانَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِّي عَنْهُ مَ أَمُّوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا وَأُوْلَا إِلَّهُ هُرُ وَقُودُ ٱلنَّارِ ١ حَدَأْبٍ ءَالِ فِرْعَوْنِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مَّ حَكَذَّ بُواْبِعَايَنِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ مُرَّوَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ شَقْل لِلْذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَرُونِ إِلَى جَهَا لَمُ وَيَعْلَمُ الْمِهَادُ ١ قَدْكَانَ لَكُمْ وَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَأُ فِئَ تُعَيْرِ الْمَقَتَأُ فِئَةٌ تُقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُ مِ مِّثْلَيْهِ مْرَأَى ٱلْعَايْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِأُولِى ٱلْأَبْصِيرِ ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَينِ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظرَةِ مِنَ ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلْمَعَابِ ١٠٠٠ قُلْ أَوْنَبِّوْكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال جَنَّتُ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُوجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوَنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١

الجُرَّةُ التَّالِثُ الْمُعْمَرَانَ الْمُعْمَرَانَ الْمُعْمَرَانَ الْمُعْمَرَانَ الْمُعْمَرَانَ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ الصَّايِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١٩ شَهِدَٱللَّهُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتِ حِكَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا آخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْحِتَبَ إِلْامِنْ بَعَدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُ مُ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْحِيتَابَ وَٱلْأَمِيتِينَ ءَأَسُلَمُتُ مُ فَإِنْ أَسَلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدُواْ وَّإِن تُوَلُّواْ فَإِنَّ مَاعَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيعَنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقَّتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِرَهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ أُوْلَيَاكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُ مِ فِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينَنَّصِرِينَ ٥

أَلْرُتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحُكُرُ بَيْنَهُ مِ ثُرَّ يَتُوَكَّى فَرِيقٌ مِنْهُ مِ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٥ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعْدُودَ إِنَّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمِمَّاكَ انُواْيَفُتَرُونَ ﴿ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيْتَ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُرْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ قُل ٱللَّهُ مَ مَا لِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُمَن تَشَاءُ وَتُعِزُمُن تَشَاءُ وَتُذِلَّ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ أَنْ الْبَالَ الْبَالَ الْمِيرَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْ لِأُوتَى إِلَّهِ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّوَتَرْذُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِجِسَابِ ١ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيآءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّ قُواْمِنْهُ مُ تُقَانَةً وَ نُحَذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ١ قُلْ إِن تُحَفُّواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُوهُ يَعَلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كَلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

الجُرْءُ الثَّالِثُ الْمُعْمِرُانُ الْمُعْمِرُانَ الْمُعْمِرُانَ الْمُعْمِرُانَ الْمُعْمِرُانَ

يَوْمَ تِجَدُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّءِ تُوَدُّ لُوْأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُواللَّهُ نَفْسَهُ أَر وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ بِٱلْعِبَادِ اللَّهُ اللَّهُ مَعِيمُونَ ٱللَّهَ فَأْتَ بِعُونِي يُحْبِبَكُرُ اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ وَاللَّهُ غَفُولٌ رَّحِيمٌ ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ أَلَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلۡكَـٰفِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٓءَادَمَ وَنُوحَاوَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةَ أَبِعَضُهَا مِنْ بَعْضُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ١ إِذْ قَالَتِ أَمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيعُ ١ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَأُلَّهُ أَعْلَرُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكْرُكَا لَانْتُي وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهُ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَأَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبُتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِّرِيًّا كُلِّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَ رِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَـمَرُيَمُ أَنَّ لَكِ هَـٰذًا قَالَتَ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ١

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رَبَّارَبُّهُ وَقَالَ رَبِّهُ مَنَالِكَ دَعَازَكَ ذُرِّيَّةً طَيْبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴿ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِّمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدَا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ رَبِ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَارٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِيكِرُ وَأَمْرَأَتِي عَاقِرْ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١٤ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَاتُكِيِّرَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمَزَأُ وَأَذْكُر رَّبَكَ كَيْرُا وَسَبِحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكِيْرِ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكُمَرْيَهُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَكُمْرِيَ مُ الْقُنْتِي لِرَبِكِ وَٱسْجُدِى وَآرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلْمَهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُمُ مُرَايَهُمْ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١٤ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيَكَةُ يَنَمَرْيَهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱلسَّمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبنُ مَرْيَهُ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١

الجُنْرَةُ الثَّالِثُ السَّالِثُ السَّورَةُ آلِ عِمْرَانَ

رَبَّنَاءَ امَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱحْتُبَّنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْـ رُٱلْمَاحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَيْ إِنِّي مُتَوَيِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَخْكُرُ بَيْنَكُرُ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُ مُعَذَابَ اشَدِيدَا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ ١ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُوَفِيهِ مِرْأَجُورَهُمُ مُ وَأَلِمَهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ ١ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّحْرِ ٱلْحَصِيرِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰعِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِءَ ادَمَّ خَلَقَهُ ومِن تُرَابِ ثُوَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ٱلْحُقُّ مِن زَّيِكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللهُ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَ نَاوَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَاوَ نِسَاءَ كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُونُ مُّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَيْدِبِينَ ١

الجُزَّةُ الثَّالِثُ السَّالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ ﴿ فَإِن تُولُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِٱلْمُفْسِدِينَ الله عُلْ يَنَأَهُلَ الْكِتَبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَامَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُ عُواللَّاللَّهُ وَلَانُشْرِكَ بِهِ عَشْيَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ ٱشْهَا دُولِ بِأَنَّا مُسلِمُونَ ١١ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَتَّكَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَآ أَنزِلَتِ ٱلتَّوَرَانَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنْ بَعَدِةً ۚ أَفَلَا تَعَقِلُونَ الله هَا أَنتُ مَ هَا وُلاءِ حَاجَجَةُ فِي مَا لَكُم بِهِ عِلْمُ فَالْمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَاتَعْلَمُونَ ١ مَاكَانَ إِبْرَهِ مِرْيَهُ وَدِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسَلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَتِطَا إِفَةٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُرُومَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ١ عَنَّاهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ لَشْهَدُونَ ١

يَّنَأُهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ وَقَالَت طَايِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِءَ امِنُواْ بِٱلَّذِيَ أَنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ وَلَا تُؤْمِنُوٓ أَ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدُّمِ ثُلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْيُحَآجُوكُمْ عِندَرَيِكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْنِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ١٠ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ ٥ مَن يَشَاءُ وَٱلدَهُ ذُوالْفَضْل ٱلْعَظِيمِ ١ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْ مُ يِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ وَ إِلَيْكُ وَمِنْهُ مِمَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ وَ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَايِمَأُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْ نَافِي ٱلْأُمِّيِّ نَسَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالِيَةِ الْكَالِيَةِ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ١ اللَّهُ مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ ء وَٱتَّكَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِ مُرْتَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَنَبِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَظُرُ إِلَيْهِ مَ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَهِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ

الجُرْءُ النَّالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِ عَمْرَانَ

وَإِنَّ مِنْهُ مْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَكِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالَالَةِ ٱلْكَالِيَةِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ مَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنَّهُ وَآلَتُهُ وَأَلنَّهُ وَأَلنَّهُ وَأَلنَّهُ وَأَلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَالِّ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَنْبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَذْرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَخِذُواْ ٱلْمَلَنَبِكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُم بِٱلْكُفْرِيَعْدَ إِذْ أَنتُ مِمُّسْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَاءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَ كُمْرَسُولٌ مُّصَدِقٌ لِمَا مَعَ حَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ عَ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقُرَرْتُ مُ وَإَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُوٓا أَقُرَرُنَا قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ فَمَن تَوَكَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ أَفَعَارُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥

قُلْءَ امَنَا بِأُللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرُهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ١٥ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْرِدِينَا فَكَن يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوَاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١ ﴿ أُوْلَامِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ مْ لَعْمَا أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْمَا لَهُ اللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِ عَالَا اللَّهُ عَلِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ تُمَّازُدَادُواْ كُفَرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلضَّآ لُّونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ اُلْأَرْضِ ذَهَبَ اوَلُو ٱفْتَدَىٰ بِهِ أَمَّ أُوْلَٰ يَكَ لَهُ مَعَذَابٌ أَلِيهٌ وَمَالَهُ مِقِن نَّصِرِينَ ١

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٠٠٤ \* كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَينِ إِسْرَاءِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَبْلُهُ قُلْفَأْتُواْبِٱلتَّوْرَبْةِ فَٱتْلُوهَاۤ إِنْكُنتُمْ صَلدِقِينَ الله فَمَن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَ ذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأَوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ ١ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِ بِمَرَحَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ عَايَثُ ثُمَّقًامُ إِبْرَهِيهُ مِنْ وَخَلَهُ وكَانَ ، المِنَأُولِلَّهِ عَلَى ٱلنَاسِحِجُ ٱلْبَيْتِ مَن ٱستَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ قُلْ يَنَأَهُلُ ٱلْكِتَنِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِنَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ١ فَي قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونِهَا عِوَجَاوَأَنتُ مِشْهَدَآءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِعَمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ فَرِيقَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلَّهِ عَنَابَ يَرُدُ وكُر بَعْدَ إِيمَانِكُو كَافِرِينَ ٥

لحُزْهُ الزَّابِعُ مُ الْمُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْتَصِم بِأَللَّهِ فَقَدَّهُ دِيَ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ ٥ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُر مُّسَامُونَ ١ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُرْ فَأَصْبَحْتُر بِنِعْمَتِهِ ﴿ إِخْوَانَا وَكُنتُرْعَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِفَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكَعُمْ ءَايَنتِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١ وَلْتَكُن مِنكُو أُمَّةُ يُذَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَبَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأُوْلِنَيكَ هُمُٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَيَكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ ﴿ يَوْمَرَتَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُ مَأَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُرْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُ مِ تَكَفُرُونَ ١ وَإَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَطَّتْ وُجُوهُهُ مُوفَفِي رَحْمَةِ أَللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَامِينَ ٥

وَيِدَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهُ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمّ خَيْرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَأَهُ لُ ٱلْكَانَ خَيْرًالَهُ مِنْهُ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُتُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَايِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ ٱلْأَدْبَ ارَتُهُ مَّلَا يُنصَرُونَ ١ شَعْرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلِمِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِمِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلْمَسْكُنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مْ كَانُواْ يَحْفُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠ لَيْسُواْ سَوَآءً مِن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أَمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايكِ ٱللّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ مَسَجُدُونَ ﴿ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكِي وَيُسَرِعُونِ فِي ٱلْحَيْرَاتِ وَأُوْلَيْكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُصِّفَفُرُوهُ وَأُللَّهُ عَلِيمٌ إِلْلَمُتَّقِينَ ٥ لَحُزْةُ الرَّامِعُ مُورَةً آلِ عِمْرَارَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُ مِّ أَمْوَلُهُ مِّ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا وَأُوْلَا إِنَّ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُمَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَاكَمَثَلِ رِبِحِ فِيهَا صِرُّأَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓ أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُ مُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُ مِيَظَلِمُونَ ﴿ يَظَلِمُونَ اللَّهِ مَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُرُ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِ تُرْقَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَ آءُ مِنْ أَفْوَهِ هِ مَرْوَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكِبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُوا لَا يَتِّ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ هَا مَنَا نَتُمْ أَوْلاَءِ تَجُبُونَهُ مْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِهِ عَ إِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْءَ امَنَ اوَإِذَا خَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْإَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْبِغَيْظِكُرُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١ إِن تَمْسَسْكُرْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُرْ سَيِّئَةٌ يَفَرَحُواْ بِهَأَ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ أَلَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُونَ

الجُرِّءُ الرَّائِعُ مُ الْمُؤَمِّ الرَّائِعُ مُ الْمُؤَمِّ الرَّائِعُ مُ الْمُؤَمِّ الْمُعِمِّرُ لَ

إِذْ هَمَّت طَابَفَتَانِ مِنكُوْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوَكِّ لَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْنَصَرَكُمُ اللَّهُ بِهَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُ مِنَتُكُرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدُّكُرُ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَ النَّفِ مِنَ ٱلْمَلْمَ كَةِ مُنزَلِينَ ١٤ بَلَيَّ إِن تَصَبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَا تُوكِ مَنْ فَوْدِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُرُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَاثِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ أَلَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُرْ وَلِتَظَمَينَ قُلُوبُ كُم بِهِ ٥ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا أُوْيَكِ بِتَهُمُ فَيَنْ قَلِبُواْ خَآبِينَ ١ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِ مِرْأَوْيُعَذِبَهُ مُ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّ مَلَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهُ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَافَا مُضَعَفَا مُّضَعَفَةً وَٱتَّغُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُ مِّ تُفْلِحُونَ ﴿ وَٱتَّغُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّت لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ أَلْلَهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

\* وَسَارِعُوٓ أَإِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسِّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْكَيْظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَالُواْ فَنْحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُ مْرذَكَ رُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِ مِ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ١٤٥ أَوْلَا عِكَ جَزَا قُهُم مَّغَ فِرَةٌ مِّن زَّبِهِ مْ وَجَنَاتٌ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُ مِسُنَ فَي الْعَلَمِلِينَ فَي مِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَيْدِينَ اللهُ هَا اللهُ ال وَلَاتِهِنُواْ وَلَاتَحْزَنُواْ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُر مُّؤْمِنِينَ النَّا إِن يَمْسَسُكُرُ قَرَّحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنْ حُمُوشُهَدَآءً وَأَلَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ ١ الجُرْءُ الرَّامِعُ مُ الْمُؤْمُ الرَّامِعُ مُ الْمُؤَمُّ الْمِعْمُ اللَّهِ عِمْرَانَ

وَلِيُمَحِصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَيْفِرِينَ ١ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَيْفِرِينَ ١ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّايَعُ لَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلْهَ دُواْ مِنكُرُ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدَكُنْتُ مِنكُونَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُ مِنظُرُونَ ١٥ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُ مْعَلَى أَعْقَابِكُرُ وَمَن يَنقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرّ ألَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي أللَّهُ ٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ وَمَاكَاتَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَنْبَا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّاحِرِينَ ﴿ وَكَأْيِن مِن نَّبِي قَالَا لَهُ مَعَهُ ربيُّونَ كَيْبِيرٌ فِمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ١٥ وَمَاكَانَ قُولَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْرَبِّنَا ٱغْفِرْلَنَاذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقَدَا مَنَا وَٱنصُرْنَاعَلَىٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ فَاتَاهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَلْسِرِينَ الله الله مُولَك عُمْ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ اللهُ سَنُلْقِي فِ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كُفَ رُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِلْ بِهِ عَسُلْطَانَأُومَأُولَهُ مُ ٱلنَّازُّ وَبِشْرَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَ كُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُونَهُ مِ إِذْ نِهُ وَ حَقَّ إِذَا فَيِسْلَتُ مُ وَتَنَازَعْتُ مْ فِي ٱلْأَمْرِوَعَصَيْتُ مِنَ بَعَدِ مَا أَرَبْ كُم مَّا يُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُوَّصَرَفَكُوْعَنْهُ مْ لِيَبْتَلِيكُ مُ وَلَقَدْعَفَاعَنكُمُّ وَٱللَّهُ ذُوفَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤٠ أَحَدِ الْمَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَلْكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّابِغَيرِ لِحَيْلًا تَحْ زَنُواْعَلَى مَافَ اتَحَتْمُ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَّونَ ١

الجُرْءُ الرَّامِعُ لَلْ الْمُحْدِثُ الرَّامِعُ لَلْ الْمِعْدِالَ عَمْرَانَ

ثُوَّأَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرِ أَلْغَيْرِ أَمَّنَةً نُعَاسَا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدَاْهَمَّتُهُ مَ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ وِلِلَّهِ يُخْفُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمِ مَّالَا يُبُدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءٌ مَّاقُتِلْنَاهَ لَهُ لَأَقُل لَّوْكُنتُ مْ في يُوتِكُرُ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِصَمَا فِي قُلُوبِكُرْ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُ مُ ٱلشَّيْطِنُ بِبَغْضِ مَاكَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَنْهُ وَرُحَلِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَكَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْفِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْغُزَّى لَوْكَانُواْعِرَا وَاعِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَاقُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِ مُ وَٱللَّهُ يُحْيِء وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَبِن قُتِلْتُ مِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّ مُلَمَغُفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١

لَمُزَّةُ الرَّامِعُ مُورَةً آلِ عِمْرَارَ

وَلَين مُتُ مُ أُوفَةِ لَتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَتَّرُونَ ١ فَي عَلَمَ ارَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُ وَلَوْكُنتَ فَظَّاغَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ الْمُنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُ مْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُ مْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ مُعَالِمَا لَهُ اللَّهُ مُعَالِمًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالِمًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالِمًا اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمًا اللَّهُ مُعَالِمًا اللَّهُ مُعَالِمًا اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالَّالَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللّ فَلَاغَالِبَ لَكُ مُ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَعَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعَدِ وَأَهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَغُلُّ وَمَن يَغَلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدَّ ثُمَّ تُوكَّا كُلُّ عَكُلُ نَفْسِ مَّاكَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رِضُولَ ٱللَّهِكُمَنْ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَرُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُمْ وَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايِعُ مَلُونَ ﴿ لَقَدْ مَنَّ أَلَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِ مِّرَسُولَا مِنْ أَنفُسِهِ مَ يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ ، وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن حَانُواْ مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ أُوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَتُ مِقْلَيْهَا قُلْتُ مِ أَنَّ هَا لَأَ قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِ كُرُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مِنْ عِندِ أَنفُسِ كُرُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مِن عِندِ أَنفُسِ كُرُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مِنْ عِندِ أَنفُسِ كُرُ أَاللَّهُ عَلَىٰ كُونِ مِنْ عِندِ أَنفُسِ كُرُ إِنَّ ٱللّهَ عَلَىٰ كُونِ مِن عِندِ أَنفُسِ كُرُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُونِ مِنْ عِندِ أَنفُسِ كُرُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُونِ مِنْ عِندِ أَنفُسِ كُرُ أَاللَّهُ عَلَىٰ كُونِ مِن عِندِ أَنفُسِ كُرُ أَاللَّهُ عَلَىٰ كُونُ مِن عِندِ أَنفُسِ كُرُ أَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مِنْ عِندِ أَنفُسِ كُرُ أَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ عِندِ أَنفُسِ كُونُ أَللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مِنْ عِندِ أَنفُسِ كُونُ أَللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مِنْ عَندِ أَنفُسِ كُونُ أَللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مِنْ عِندِ أَنفُسِ كُونُ أَللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْكُ عِنْ مِنْ عِندِ أَنفُوسِ كُونُ إِنَّ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلّ عَلَىٰ مَا عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلْكُ عِنْ إِلَيْ أَنْ أَلِكُ فَا لَهُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عِنْ إِلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عِنْ إِلَّا لَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عِنْ مِنْ عَلَيْكُ عِلَىٰ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَىٰ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَّى ال

وَمَا أَصَابَكُرُ يَوْمَ ٱلْتَعَى ٱلْجَمْعَانِ فِي إِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَايِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعَلَمُ قِتَالَا لَا تَبَعَنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَ إِ أَقْرَبُ مِنْهُ مِ لِأَلِا يمَنْ يَقُولُونَ بِأَفُولِهِ هِمِمَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَحِتُ تُمُونَ ١٠ الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَ نِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَاقُتِلُواْ قُلُ فَأَذْرَءُ واْعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُ رَصَادِقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلُ أَحْيَاءُ عِندَرَبِهِ مُ يُرْزَقُونَ ١ فَرَحِينَ بِمَآءَ اتَّلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَرْيَلُحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلِفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُرْ يَحْزَنُونَ ١٠ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْ مَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضَلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ الَّذِينَ السَّتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّ قَوْا أَجْرُعَظِيمُ ١ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ مُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْلَكُمْ فَٱخْشُوهُمْ فَزَادَهُمُ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْ مَ ٱلْوَكِيلُ ١

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَرِّيمْسَسَهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُو ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَلَا يَخْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُ مِّ حَظَّافِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكَ فَرَ بِٱلْإِيمَنِ لَنَ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُ مَعَذَابُ أَلِهِ مُ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَعَرُوٓا أَنَّا نُمْلِي لَهُ مْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَ إِثْمَا أَوَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعِيزَ ٱلْخَيِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبَى مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَآءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ } وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُعَظِيرٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَ اتَّنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلُهُ وَشَرُّلُهُ مُ سَيُطَوَّقُونَ مَابَخِلُواْ بِهِ مِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَإِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّرُضِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَ مَانُونَ خَبِيرٌ ﴿

لْقَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغَنِيآهُ سَنَكْتُ مَاقَالُواْ وَقَتَلَهُ مُ ٱلْأَنْبِيآ ءَ بِغَيْرِ حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْ نَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَاءَكُرُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُ مِ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن كَذَّ بُولَكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِّن قَبَلِكَ جَاءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِيتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتُ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةً فَمَن زُحْذِعَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْفَ ازُّ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ آ إِلَّامَتَ عُ ٱلْغُرُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ بَالُوتَ فِي أَمْوَ إِلَّكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُرِ ؟ مِنَ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشَّرَكُوۤ ٱلَّذِينَ أَشَّرَكُوٓ ٱلَّذَى كَيْرَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِتَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١

لحُزْهُ الرَّامِعُ مُورَةً آلِ عِمْرَانَ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُدَبِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ، فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُودِهِ مَ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ، ثَمَنَا قَلِيلًا فَبَئْسَ مَايَشْ تَرُونَ ١ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَرْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةِ مِنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيهُ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّوْصُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ وَعَلَى جُنُوبِهِ مْ وَيَتَفَحَّ رُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَامَاخَلَقْتَ هَٰذَابَلِطِلًا سُبْحَنٰكَ فَقِنَاعَذَابَٱلنَّارِ١ رَبِّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَفَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَانَ أَنَ ءَامِنُواْ بِرَبِكُمْ فَامَنَا أَرَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَ فِي مَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتُوَفِّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبِّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَد تَّنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْفِرِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

فَأَسْتَجَابَ لَهُ مْ رَبُّهُ مْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِل مِّن كُمِّن ذَكَ رَأُوْ أَنْتَى بَعْضُ كُرُمِّنُ بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَإَخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُيْتِلُواْ لَأَحَفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُنُوابَامِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هُ مَتَكُمٌّ قَلِيلٌ رَبَّهُ مُلْهُ مُ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُـزُلَامِّنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْثُرُ لِلْأَبْـرَادِ ﴿ وَإِنَّمِنْ أَهْلِ ٱلْحِيتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْحَكُمْ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مُرخَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْ تَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قِلِيلًا أَوْلَتِكَ لَهُ مُ أَجْرُهُ مُ عِندَرَتِهِ مُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَآتَ قُواْ اللّهَ لَعَلَّكَ مِنْفَالِحُونَ ٥ ٤

## 

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَتَكُو ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَلِحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاوَبِتَ مِنْهُمَارِجَالَاكَئِيرَاوَنِسَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بهِ وَالْأَزْحَامَ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَيْ كُرُوقِيبًا ﴿ وَءَاتُوا ٱلْيَتَامَىٰ أَمُوالَهُمَّ وَلَاتَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِبُ وَلَاتَأْكُواْ أَمْوَلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَتَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّابَعَ دِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَلَّاتَعُولُواْ ١٠ وَءَاتُواْ ٱلنِسَاءَ صَدُقَيْتِهِنَّ يِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُوعَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَافَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّرِيَّا ١ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَمَا وَآرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْمُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ فَوَلَا مَّعْرُوفَا ١ وَأَيْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسُتُر مِّنْهُمْرُرُشَّدًا فَأَدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِ مِرْأَمُولَهُ مُ وَلَاتَأْكُلُوهَ آإِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَينيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعُتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمُ فَأَشْهِدُ وَأَعَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ١

المُرْءُ الرَّائِعُ مُ الْمُورَةُ السِّاءِ السَّورَةُ السِّاءِ

لِلرَجَالِ نَصِيبٌ مِمَاتَرَكِ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفَرُوضَا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمِتَكُمَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُ مِينَهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَّعْهُ وَقَالَ الْهُمْ قَوْلَا مَّعْهُ وَفَا ٥ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِ مْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْعَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْمَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مِنَازًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيحَكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُرُ لِلذَّكِرِمِثُلُ حَظِ ٱلْأُنتَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَاتَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَلِحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَلَهُ، وَلَدُّفَإِن لَرِّيَكُن لَهُ، وَلَدُّوَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلتُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنَ عَابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُرْ نَفْعَا فَرِيضَهُ مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

\* وَلَحِكُمْ نِصْفُ مَاتَ رَكَ أُزُوا جُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدُّفَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ مُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَكَ تُرْ إِن لَرْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُتُمُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَآأُوْدَيْنُ وَإِن حَاكَ رَجُلٌ يُورَثُ حَكَلَاةً أَوِامْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْأَخْتُ فَلِكُلَّ وَحِدِمِنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُثَرَمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَ مَا أَيْ أَلْتُ مِنْ بَعَدِ وَصِيرَةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْدَيْنِ غَيْرَمُضَ آرِ وَصِيتَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَلِي رُحِلِي مِنْ اللَّهِ مَا يَعْلِمُ اللَّهُ وَمُن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَأُوذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَر . يَعْصِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وعَذَاتِ مُّهِينٌ ١

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَابِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْعَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمِّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّنْهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْيَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُ مَأَفَإِن تَابَاوَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْعَنْهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ تَوَّابَارَّحِيمًا ١ إِنَّ مَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيَ لِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْنَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ حَكُفًّا رُّ أُوْلَتِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِي مَا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَجِلُ لَحَدُمْ أَن تَرِبُواْ ٱلنِّسَاءَ كُرَهَا أَوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكَرِهِ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيَّا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

الجُزْءُ الرَّامِعُ سُورَدُ البِسَاءِ

وَإِنْ أَرَدتُ مُ أَسْيِبَدَالَ زَوْجِ مَحَكَانَ زَوْجِ وَءَاتَيْتُهُ إِحْدَالُهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُ وَأُمِنْهُ شَيَّا أَتَأْخُذُ وِيَهُ، بُهْتَانَا وَإِثْمَامِّينَا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُ كُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ وَلَا تَنصِ حُواْ مَانَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِسَاءِ إلَّا مَاقَدَ سَلَفَ إِنَّهُ وكَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُ مِ أَمَّهَا ثُكُرُ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱللَّخِ وَبِنَاتُ ٱللُّخْتِ وَأُمَّهَا تُحكُو ٱلَّتِي آرْضَعْنَكُو وَأَخَوَاتُكُم مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأَمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِهُ كُمُ اللَّهِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَابِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَرْتَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَرْتَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَكَا جُنَاحَ عَلَيْكُ مُ وَحَلَتِهِ لُ أَبْنَآبِكُ أَبْنَآبِكُ مُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَامِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْمَيْنِ إِلَّا مَاقَدْسَلَفَ أَلِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠

\* وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَ تَ أَيْمَانُكُمْ كِتَبَ أُلِلَهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّاوَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَ لِكُو مُخْصِينِينَ عَيْرَ مُسَلِفِحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعَتُّم بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعَدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٩٤٥ وَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فِيَن مَّامَلَكَ تَ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَتِكُو ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمُ بَعْضُكُمُ مِّنْ بَعَضِ فَأَنكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَمُسَافِحَاتِ وَلَامُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصَفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمّْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْسٌ لِّكَ عُرُواْلَدَهُ عَفُورٌ رَّحِيهٌ مِن قَبَاكِ مُ وَيَتُوبَ عَلَيْ كُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكِمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ حَكِمٌ اللَّهُ

الجُزْءُ الحَامِشُ مُورَدُ البِسَاءِ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْ لَاعَظِيمًا ١٠ يُريدُ ٱللهُ أَن يُحَقِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُ مِبَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَنَّكُونَ يَجَلَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا تَقَـ تُلُوٓا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ بِكُمْ رَحِيهُ مَا إِلَّيْ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَاتَ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٤ إِن تَجْتَ نِبُواْ كَبَابِرَمَا ثُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنكُرْ سَيِّنَا يَكُمْ وَنُدْخِلْكُ مِمُّدْخَلَاكُرِيمًا ١ وَلَاتَتَمَنَّوُاْمَافَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَنْضَكُمْ عَلَىٰ بَغْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُنَ وَسْنَكُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَيلِهُ عَ إِنَّ ٱللَّهَ حَكَانَ بِحَلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا ١٩ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّاتَ رَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُ كُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا اللهُ

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعَضَهُ مُعَلَّىٰ بَغْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْمِنَ أَمُوالِهِمْ فَأَلصَّالِحَاتُ قَانِتَكُ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُ يَ فَعِظُوهُ يَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَاتَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١٠٠ وَإِنْ خِفْتُر شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمَا مِنَ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَ آإِن يُرِيدَآ إِصْلَاحًا يُوَفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ١٠ ﴿ وَٱعْبُ دُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْكًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِذِي ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَ تَ أَيْمَنُ حُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن حَانَ مُغْتَ اللَّافَخُورًا ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن حَانَ مُغْتَ اللَّافَخُورًا وَيَأْمُرُونِ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَحَتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ عَذَابَامُّهِينَا ١

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّولَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ و قَرينَا فَسَاءَ قَرِينَا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِ مَ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنْفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُرَاللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظَلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٩ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَلَوُٰلآءِ شَهِيدًا ١٩٤٠ يَوْمَبِ ذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَ اللَّهِ يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّاوَةَ وَأَنتُمْ سُكِرَىٰ حَتَّىٰ تَعُلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِحَتَىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُرِمَرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّمِ مَنَ الْغَابِطِ أَوْلَامَ مَنُ ٱلنِّسَاءَ فَلَرْ يَجِدُواْمَاءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدَاطَيِّبَافَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ أَنَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبَامِّنَ ٱلْكِتَابِيَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواٱلسَّبِيلَ ١

الحُرةُ الحَامِسُ المُحْرَةُ البِسَاءِ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَابِكُمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَالِمَعَن مَّوَاضِعِهِ ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعَنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْأَنَّهُ مُ قَالُواْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مِّ وَأَقُوْمَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَايُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَنَا يَهُا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَامَعَ حَكُم مِن قَبَلِ أَن نَظمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْبَلْعَنَهُ مُرَكَمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَأُمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشَرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُ سَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُسْزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظَامُونَ فَتِيلًا ١ إِنْ النظر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ ءَاثْمَامُّ بِينًا إِنَّ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُلُاءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١

أَوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ و نَصِيرًا ١ أَمْرَلَهُ مُ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمَّ اللَّهُ أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَاءَ اتَىٰهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ مَ فَقَدْءَ اتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلْكًاعَظِيمًا ١ فَيَنْهُ مُمِّنْءَ امْنَ بِهِ ، وَمِنْهُ مِنْ صَدَّعَنْهُ وَكُفَى بِجَهَ نُرَسَعِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنِينَاسَوْفَ نُصْلِيهِ مْ نَازًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدَا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُ مِظِلَاظَلِيلًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَلَنَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ١ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوٓ أَطِيعُواْ أَللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلأَمْرِمِنكُرُ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ١

الحُرةُ الحَامِسُ الْمُورَةُ البِسَاءِ المُحْرَةُ البِسَاءِ المُحْرَةُ البِسَاءِ المُحْرَةُ البِسَاءِ المَحْرَةُ البِسَاءِ المَحْرَةُ البِسَاءِ المَحْرَةُ البِسَاءِ المَحْرَةُ البِسَاءِ المُحْرَةُ المِحْرَةُ المُحْرَةُ الْمُحْرَةُ المُحْرَةُ الْمُحْرَةُ المُحْرَةُ المُحْرَةُ المُحْرَةُ المُحْرَةُ المُحْرَةُ المُحْرَةُ المُحْرَةُ المُحْرَةُ الْ

أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِّءَ امَنُواْ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُربِدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ ا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوٓ اللَّهِ مَا يَكُفُرُواْ بِهِ عَ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ صَلَلُابِعِيدَا ١٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَرْتَعَ الْوَا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١٥ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُ مِثْصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِ مِّ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَا إِلَى أَوْلَا لِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِ قُلُوبِهِ مِ فَأَعْرِضَ عَنْهُ مَ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُ مُ فِي أَنفُسِهِ مَ قَوْلًا بَلِيغَا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُ مَ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ أَلِلَّهَ وَأَسْتَغَفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابَارَّحِيمَا ﴿ فَلَا وَرَبُكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّى يُحَكِمُوكَ فِي مَاشَجَرَ بَيْنَهُ مُرْثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مُحَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمَا ١

وَلَوْأَنَّا كَتَبَّنَا عَلَيْهِ مْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنْفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُواْمِن دِيْرِكُمْ مَّافَعَالُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُ مِّ وَلَوْ أَنَّهُ مُ فَعَالُواْ مَا يُوعَظُونَ بهِ عَلَا اللَّهُ مُ وَأَشَدُ تَنْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ وَلَهَدَيْنَ هُرَصِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْكِ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَ مَالَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّ عَنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّالِحِينَّ وَحَسُنَ أَوْلَنَهِكَ رَفِيقًا ﴿ وَاللَّهُ ذَالِكَ ٱلْفَصْلُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيهَ مَا إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُدُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْجَمِيعَا ﴿ وَإِنَّ مِنكُرُلَمَن لَّيُطِّئَّنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَ مَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَرْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ١٠ وَلَيِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلِّمِنَ ٱللَّهِ لِيَقُولَنَّ كَأَن لَّهُ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يُنَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فُوزًا عَظِيمًا ﴿ فَلَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَايِلْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

الحُرَةُ الْحَامِشُ الْحُرَةُ الْمِسَاءِ

وَمَالَكُولَاتُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِرِأَهَلُهَا وَأَجْعَلِلَّنَامِنِ لَدُنكَ وَلِيَّا وَأَجْعَلِ لَّنَامِنِ لَدُنكَ نَصِيرًا ١ الَّذِينَ عَامَنُواْ يُقَايِّنُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَايِّلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْوُتِ فَقَايِّلُواْ أُولِيَاءَ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَان كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُ مَرَّكُفُّوٓ الْيَدِيكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْٱلزَّكُوةَ فَلَمَّاكُيِّبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالَ إِذَافَرِينٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْرَتَنَا لِرَكَّبَتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَرْتَنَاۤ إِلَىۤ أَجَلِقَرِيثُّ قُلۡمَتَـٰعُ ٱلدُّنْيَاقَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظَامُونَ فَتِيلًا ١ يُدْرِكَكُو ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوجِ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُ رَحَسَنَةٌ يَقُولُواْهَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُ رَسَيتَةٌ يَقُولُواْهَاذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِنْعِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَلَوُلاَءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١٥ مَّا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ أَللَّهِ وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيْعَةِ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

الجُزْءُ الحَامِسُ الْمُؤْرَةُ الْمِسَاءِ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تُوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مَرْحَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ عَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَايُبَيَّتُونَّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتُوكَ لَكُ لَعَلَى ٱللَّهِ وَكَ فَي بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَ انَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْ دِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافَاكَ ثِيرًا إِنَّ وَإِذَا جَآءَ هُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْن أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِلِيَّ وَلَوْرَدُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِي ٱلْأَمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ومِنْهُمُّ وَلَوْ لَافْضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِنَ إِلَّا قِلْيلًا ١ فَقَايِلٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَائُكَلَّفَ إِلَّانَفُسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١ مَّن يَشْفَعُ شَفَعَ مَّنَاكَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَ أَوْمَن يَشْفَعْ سَلَفَعَ مَنَفَعَ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ مُّ قِيتَا ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١ الجُزْءُ الخَامِسُ الْمُورَةُ الْمِسَاءِ

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُمُؤْمِنًا إِلَّاخَطَاءًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَافَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىّ أَهْلِهِ مَ إِلَّا أَن يَصَّدَفُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُقِّ لَّكُ مُووَهُوَمُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَالْكَانَ مِن قَوْمٍ بِينَكُمْ وَبِينَهُم مِيتَاقٌ فَدِينٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْ لِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدٌ فَصِيامُ شَهْ رَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ وَمَن يَقْ تُلُ مُؤْمِنَ امُّتَعَمِّدًا فَجَ زَآؤُهُ وَجَهَ نَرُخَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وَأَعَدَّلُهُ، عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأُ إِذَاضَرَبْتُ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَ بَيَّنُواْ وَلَاتَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمُ السَّكَمُ السَّكَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افِعِن دَاللَّهِ مَعَا نِرُكَيْرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اللَّهَ اللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ١

الحُرَّةُ الحَامِسُ سُورَةُ البِسَاءِ سُورَةُ البِسَاءِ مَوى الْقَلْعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاءِ مَنَ مَا الْفَرَرِ وَالْمُجَاءِ مَنَ مَا الْفَرَدُ وَالْمُجَاءِ مَنَ مَنَ مُنَا وَمُنَا وَمَنَا مُنَا مُنَا وَمُنَا وَمُنْ وَمُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَمُنْ وَمُنَا وَمُنْ وَمُنْ وَمُنَا وَمُنْ وَمُنَا وَمُنْ وَمُنْ وَمُنَا وَمُنْ وَمُنَا وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنَا وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنَا وَمُنْ وَمُونَا وَمُنْ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ عُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ ونِهُ وَمُنْ وَمُوا مُنْ وَمُنْ وَمُوالِمُ وَالْمُوا مُنْ وَمُنْ وَمُ

لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُولِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِ مْ وَأَنفُسِهِ مُ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَلِهِ دِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَالنَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ وَرَجَاتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَجِيمًا ١١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُ مُ ٱلْمَلَتَ كُمُّ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِمْ قَالُواْفِيمَ كُنتُمْ قَالُواْكُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓاْ أَلَرَتَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَاْ فَأَوْلَيْهِكَ مَأْوَلِهُ مُ جَهَنَّهُ وَسَاءَت مَصِيرًا ١٤ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَنَهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠ ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى أُللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْرَيْدُ رِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٥ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحُ أَن تَقْصُرُواْمِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُو ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْكَيفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُوًّا مُّبِينَا ١

لجُزْءُ الْخَامِسُ مُورَةُ الْمِسَاءِ

وَإِذَاكُنتَ فِيهِ مْ فَأَقَمْتَ لَهُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْتَقُمْ مَطَابِفَةً مِّنْهُ مِمَّعَكَ وَلِيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمَّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَابِكُمْ وَلْتَأْتِ طَابَفَةُ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُ مُّوَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفُّ لُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُرُ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كُرْ أَذَى مِن مَطرِ أَوْكُنتُ مِمَّرْضَى أَن تَصَمَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِينَ عَذَابَامُهِينَا ١ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ - يَنَبَامَّوْقُوتَ الْ وَلَاتَهِنُواْفِ ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْتَ أَلَمُونَ فَإِنَّهُ مْرَيَأَلْمُونَ صَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ الْخَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَاتَكُن لِلْخَابِينَ خَصِيمَا ١

الحُرَّةُ الْحَامِسُ الْحُرَّةُ الْمِسَاءِ سُورَةُ الْمِسَاءِ

وَٱسۡتَغۡفِراُللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ حَانَعَفُورَارَّحِيمَا ١٥ وَلَاتَجَادِلْ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمَا ١٠ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١ هَا أَنتُ مُ هَا وَكُا اللَّهُ هَا أَنتُ مُ هَا وُلاَّةٍ جَادَلْتُمْ عَنْهُ مَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمِمَّن يَكُونُ عَلَيْهِ مِرَجِيلًا ١ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّةًا أَوْيَظُلِمُ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسَتَغْفِراًللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُولًا رَّحِيمَا ١٩ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَىٰ نَفْسِهِ عَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٩ وَمَن يَكِيمِ أَوْ إِثْمَاثُمُ يَرْمِ بِهِ ، بَرِيَّا فَقَدِ آحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَهَمَّت ظَابِفَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِيتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَرْتَكُن تَعَلَّمُ وَكَانَ فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمَا ١

\* لَاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجْوَلُهُ مْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ ، مَاتُولَى وَنُصَيلهِ ، جَهَنُرُوسَاءَتْ مَصِيرًا ١٩ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكِ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَا بَعِيدًا ١٤ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَ إِلَّا إِنْكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَا مَّرِيدًا ﴿ لَا تَعَالَكُ أَلَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَتَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبَامَفُرُوضَا ١٩ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمُنِّينَهُمْ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاتَ ٱلْأَنْعَكِمِ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَامِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانَا عُبِينَا ١ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايِعِ دُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَّاغُرُورًا ١ أَوْلَتِكَ مَأْوَلَهُ مُرجَهَ نَرُولَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١

الحُرةُ الحَامِسُ الْمُؤْمِدِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّالِي اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ

وَٱلَّذِينَءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَاً وَعْدَاللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلَا ﴿ لَيْ اللَّهِ مِلْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَل وَلِآ أَمَانِيّ أَهْ لِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءَ ايُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدْلَهُ ومِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِتَ اوَلَانَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُمِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكِرِأَوْأَنْثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُوْلَنَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَامِمِّنَ أَسَلَمَ وَجْهَهُ وِللَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَةَ إِبْرَهِي مَحَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِ يَرَخَلِيلًا ١ وَاللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَايُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَاكُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَ مَيْ بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفَعُ لُواْمِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

الجُزْءُ الحَامِثُ الْحَامِثُ الْحَامِثُ الْمِسَاءِ

وإن آمراً أَخَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أُو إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحَابَيْنَهُ مَاصُلْحَا وَٱلصَّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تَحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓ أَأَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوِّحَرَصِ تُرَّفَلَا تَمِيلُواْكُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةُ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّغُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيهُ مَا إِنَّ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلِّمِن سَعَتِهِ عَ وَكَانَ أَلِلَهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَقَدُ وَصِّينَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْحِتَابَين قَتِلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ اللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَيْمًا حَمِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلْسَمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ان يَشَأَيُذُهِ بَكُرُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ثُواَبَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١

\* يَنَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَق عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ أُوالْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَى بِهِ مَأَ فَلَا تَتَبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَاوُواْ أَوْتُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَالُّهُ يَالُّهُ مَا لَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَالُّهُ مَا لَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْحِيتَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَّالْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَابَكَتِهِ وَكُنُّهِ مِ وَرُسُلِهِ وَأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِفَقَدْضَلَّ ضَلَالَا بِعَيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفَرًا لَرْيَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغَفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلَا ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُ مُعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَيْمِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَنْتَغُونَ عِندَهُ مُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ اَيْتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُبِهَا وَيُسْتَهْزَأُبِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمُ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ مِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُ مُ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١ لجُزْءُ الحَامِشُ الْمُورَدُ الْمِسَاءِ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَأَنَّ مِنَا ٱللَّهِ قَالُوٓا اللَّهِ قَالُوٓا ا أَلَوْنَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ قَامُوٓ اللَّهِ الصَّلَوْةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَآءُ ونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَأَوُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَا وُلاَءً وَمَن يُضَلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ وسَبِيلًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ٱلْكَيْرِينَ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُريدُونَ أَنجَعَلُواْلِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَكَنَامُّيِينًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ ٱلْأَسْفَلِمِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَلَهُ مُنْصِيرًا ١ الله الذين تَابُواْ وَأَصَلَحُواْ وَأَعَتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَيْكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ أَللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمَا ١

\* لَا يُحِتُ اللَّهُ ٱلْجَهَرَ بِٱلشُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١١٤ أَن تُبَدُواْ خَيْرًا أَوْتُحْ فُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوِّءِ فَإِنَّ أَلَّهَ حَكَانَ عَغُوَّا قَدِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُ وبَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْهِكُ هُوُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْ الْمَاكِينِ عَذَابًا مُهِينًا رَفَّ وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَلَى اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُ مْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْيِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١١٠ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَب أَن تُنَزِلَ عَلَيْهِ مِ كِنَبَامِنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْمُوسَىٰ أَكُبَر مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ الرِّنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلِّمِهُمْ ثُمَّ اتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَامُ بِينَا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَاقِهِمِ وَقُلْنَالَهُ مُ أَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُ مْ لَاتَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيتَ قَاغَلِيظًا ١

1 . 1

الجُزْءُ السَّادِسُ مُورَدُ الْمِسَاءِ

فَيِمَانَقَيْضِهِم مِّيثَاقَهُ مُوَكُفُرِهِم بِايَنتِ أُسَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِ مَقُلُوبُنَاغُلُفُ أَبَلَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ وَبِكُفْرِهِ رَوَقَوْلِهِ مَعَلَىٰ مَرْيَعَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ١ وَقَوْلِهِمْ إِنَّاقَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَرَسُولَ ٱللَّهِ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِ نَصْبِهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِيهِ لِنِي شَكِيمِنْهُ مَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينَا اللَّهِ بَلِ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَإِن مِن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبَّلَ مَوْيِدُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِرْشَهِ يِدَا اللَّهِ فَإِظْلِرِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِ رَطِيبَكِ أُحِلَّتْ لَهُ مِّ وَبِصَدِ هِمْعَن سَبِيلَ اللهِ كَثِيرًا ١ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْنُهُ وَاعَنْهُ وَأَحَلِهِمْ ٱلرِّبُواْ وَقَدْنُهُ وَاعْنَهُ وَأَحَلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا إِنَّ لَكِينِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْيَيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

\* إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجِ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعَدِهِ عَ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونِشَ وَهَا رُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَادَاوُرُدَ زَبُورًا ١٥ وَرُسُلَاقَدُ قَصَصَتَهُ مُعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيمَا ﴿ رُسُلًا مُّبَيِّيرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبِعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ وبِعِلْمِهُ وَوَالْمَلَابِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَ فَكِ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَصَدُّواْعَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْضَلُواْضَلَالًا بَعِيدًا ١١ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَرْيَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِ رَلَهُ مْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طريقًا إلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُو ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكَ مُ وَإِن تَكَ فُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ

الجُزْءُ السَّادِسُ مُورَدُ السِّمَاءِ

يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَالُواْفِي دِينِكُمْ وَلَاتَ قُولُواْعَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَهَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَنْهَا إِلَىٰ مَرْيَهُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَامِنُواْ بِأَلَّهِ وَرُسُلِهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتَهُ أَنتَهُ وَاخْتِرَالَ عَمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ وَأَن يَحَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَحِيلًا ﴿ لَنَ يَسْتَنَحِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدُ الِلَّهِ وَلِا ٱلْمَلَنْبِ كُأُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَن كِفَ عَنْ عِبَ ادَيِّهِ ، وَيَسْتَكِيرِ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعَا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِ مَ أَجُورَهُ مَ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكَبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ أُللَّهِ وَلِتَا وَلَانْصِيرًا ﴿ يَاللَّهُ مَا أَنَّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَكُم بُرۡهَنُ مِن رَّبِكُرُ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ وَأُنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ وَوُرَّامُّبِينَا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِهِ مِفْسَيُدَخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطَامُسْتَقِيمَا

الجُزْءُ السَّادِسُ الْمُؤْمُ السَّادِسُ اللَّهِ مَا يَدَةِ

حُرِّمَتَ عَلَيْكُوْ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلْدَمُ وَلَحْوُ ٱلْخِيزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكِلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّامَاذَكِّيتُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَلِكُرُ فِسْقُ ٱلْمَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُرُ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُرُدِينَكُرُ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُرُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُوا لَإِسْلَامَ دِينَا فَمَن أَضْطُرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيتُ ﴿ يَسْكَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُ مُّقُلِّ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَمَاعَلَمْتُ مِقِنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكِلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُواللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُو وَآذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ ٱلْيَوْمَرَأُحِلَّ لَكُرُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُرْحِلُ لَهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبَلِكُمْ إِذَاءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُخْصِينِنَ غَيْرَ مُسَنِفِحِينَ وَلَامُتَخِذِي أَخَدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَن فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ٥

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُ مْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَ كُرُ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَانِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأُطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ ٱلْعَابِطِ أَوْلَامَتْ ثُرُ ٱلِنِسَاءَ فَلَرْجَجُدُواْمَاءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًا طَيِّبَا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مَايُرِيدُٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُ مُ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّقَاكُمُ بهِ ٤ إِذْ قُلْتُ مُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَعُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ بذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ ينَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّاتَعْ دِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَاقَرَبُ لِلتَّعْوَكَ وَاتَّعُواْ اللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعَ مَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ ٥

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلجَيْحِيرِ ١٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ الْإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مُعَنكُرُ وَأَتَّ قُواْ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ ﴿ وَلَقَدْأَخَذَ أَللَّهُ مِيثَاقَ بَخِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أَثَّنَى عَشَرَنَقِي بَأَوَقَ الَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَبِنَ أَقَمْتُ مُالصَّ لَوْةً وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَءَامَنتُ مِبُرسُلِي وَعَزَّرْتُهُ وَهُ مَ وَأَقْرَضَتُ مُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُحَفِرَنَّ عَنكُرْسَتِ الصَّعْوَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنِ تَجْرِي مِن تَحْيِتِهَا ٱلْأَنْهَا رُفَمَن كَفَرَبَعَدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ فَيَمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُ مِّوَنِيسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَيۡمَعَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْحَظَّامِمَّاذُكِّ وَا بِهُ وَلَاتَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَآبِتَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلَا مِنْهُمْ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ الجُزّءُ السَّادِسُ سُورَةُ المَائِدَةِ الَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصِدَى ٓ أَخَذَنَا مِيثَ قَهُمْ مَفَ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّانَصَارَيَّ أَخَذَنَا مِيثَاقَهُ مُوفَ نَسُواْ حَظَّامِ مَّاذُ حِيرُواْ بِهِ عَفَاغَرَيْنَا بَيْنَهُ مُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّنُهُ مُ اللَّهُ بِمَاكَانُواْيَصْنَعُونَ ١٠٤ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاةَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِنُ لَكُمْ صَيْرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُواْ عَن كَيْرٍ قَدْجَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ١ يَهْ دِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضَوَنَهُ وسُ بُلَ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلْكَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ ع وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ لَقَدْ صَعَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبِّنُ مَرْيَكُمَّ قُلُ فَ مَن يَـ مَلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَـيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ لِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهَ مَوَأَمَّ هُووَمَن فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَأَ يَخَاقُ مَايَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كَلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ٥

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَدَىٰ نَحُنُ أَبْنَاوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَايَيْنَهُمَّأُ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَاءَكُرُ رَسُولُنَايُبَيِّنُ لَكُمُّ عَلَىٰ فَتَرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَانَذِيرِ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيثُ وَأَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءِ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَنقَوْمِ أَذْ كُرُواْ يغمة ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَعَلَ فِيكُو أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُ مُلُوكًا وَءَاتَكُمُ مَّالَرْيُوْتِ أَحَدَامِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١ يَكُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي حَتَبَ ٱللَّهُ لَحَيُمْ وَلَاتَرُبَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَلِيرِينَ اللهُ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبّ ارِينَ وَإِنَّا لَن نَدَّخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُواْمِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا آدْخُلُواْعَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ١

قَالُواْيَكُمُوسَى إِنَّالَن نَّدْخُلَهَا أَبَدَامًا دَامُواْفِيهَا فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلاّ إِنَّا هَاهُنَاقَا عِدُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنَّى لَآ أَمۡلِكُ إِلَّانَفْسِي وَأَخِيۡ فَأَفْرُقِ بَيۡنَـنَاوَبَيۡنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١ قَالَ فَإِنَّهَامُحَرَّمَةُ عَلَيْهِ مُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٠٥ وَأَتْلُ عَلَيْهِ مُرْنَا أَبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِ إِذْ قَرَبَاقُرُبَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْتُلُنَّكُّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَهِنْ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ١٤ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْبَحَنِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَّؤُا ٱلظَّالِمِينَ ١ فَطَوَّعَتْ لَهُ و نَفْسُهُ و قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ و فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٢ فَبَعَتَ ٱللَّهُ غُرَابَايَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ وكَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيدُ قَالَ يَنُويْلَتَيَ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَاذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ١

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبِّنَا عَلَى بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِنَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعَاوَمَنُ أَحْيَاهَافَكَأَنَّمَآ أَحْيَاٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُ مْرُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مِ بَعْدَذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَا وَاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوٓاْ أَوْيُصَـلَّبُوٓاْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْاْمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُ مَ خِزْيٌ فِ ٱلدُّنْيَأُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ اللهُ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبَلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ عَ فُورٌ رَّحِيهُ ١ إِنَّا يُنَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ أللَّهَ وَأَبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ عَ لَعَلَّكَ مُثَفِّلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَغَرُواْ لَوَّأَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَهُ ولِيَفْتَدُواْ بِمِيمِنْ عَذَابِ يَوْمِرُ ٱلْقِيكُمَةِ مَاتُقُيِلَ مِنْهُ مُّوْلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ

يُرِيدُونَ أَن يَحَنُّرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَهُ فَأَقْطَعُواْ أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءً بِمَاكَسَبَانَكَلَامِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ ﴿ فَهُ مَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَ فُورٌ رَّحِيدُ ١ اللَّهَ عَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَأُلَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيءٍ وَقِدِيرٌ ١٠ \* يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَامَنَابِأَفْوَهِ فِي مِرَوَلَمُرْتُوْمِن قُلُوبُهُ مُرَوَمِن ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَ اخْرِينَ لَهْ يَ أَتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمْ مِنْ بَعْدِمُوَاضِعِيَّةِ ، يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مَ هَا ذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُ وَفَكَن تَمَالِكَ لَهُ وِمِنَ ٱللَّهِ شَيَّا أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَرْيُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُ مُلَّهُ مُ فِ ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ الجُزْءُ السَّادِسُ الْمُؤْرِةُ لَمَائِدَةِ سُورَةً لَمَائِدَةِ

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُ مُ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُ وَفَان يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُ مُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَا حُكُرُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَ لِكَ وَمَا أَوْلَيْكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلْتَوْرَىٰةَ فِيهَاهُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْمِن كِتَنْ اللَّهِ وَكَانُواْعَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَاتَحَنَّمُ وُالنَّاسَ وَٱخۡشَوۡدِ وَلَاتَشۡ مَرُواْ بِعَايَىٰتِي ثَمَنَاقَلِيلًا وَمَن لَمُ يَحۡكُمُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلۡكَافِرُونَ ﴿ وَكَالَّهُ وَكَالِّكَ اللَّهُ وَكَالَّهُ وَالْحَالَا عَلَيْهِ مِرْفِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُوَكَ فَارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ أَلَّهُ فَأَوْلَهُ إِلَّ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

وَقَفَّيْنَاعَلَىٰ ءَاثُرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَعَ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنِةِ وَهُ دَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١ وَلْيَحُكُرُأَهُلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهُ وَمَن لَرْيَحَكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَنْسِ قُونَ ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقَ مُصَدِقًا لِمَابِينَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحَكُم بِينَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَبُّعَ أَهْوَا ءَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِن كُوْشِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُ مِ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيبَالُوكُمْ في مَا ءَ اتَّنكُرُ فَأَسْ تَبقُواْ ٱلْحَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُ كُرْجَمِيعًا فَيُنَتِئُكُم بِمَاكُنُتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَأَنِ آحَكُمُ بَيْنَهُ مِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلِاتَتَّبِعُ أَهْوَاءَ هُرُ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنُ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تُولُوٓ أَفَاعُلَمْ أَنْمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَعَضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِ عُونَ اللَّهُ الْخَصَحَمَ ٱلجَهِليَةِ يَبَغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

\* يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَوَ ٱلنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بُعَضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَن يَتُولُهُم مِنكُرُ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرَعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ غَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرِمِّنْ عِندِهِ ۽ فَيُصِبِحُواْعَلَى مَا أَسَرُواْفِيٓ أَنفُسِهِم نَدِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَهَا وُلِاءَ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِأَللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُ مُلْمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مِ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَ لَـ مِنكُرْعَن دِينِهِ عَنْسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِحُ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِحُ عَلِيمُ إِنَّ إِنَّمَا وَلِيُّكُواللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ١ وَصَن يَتُولُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١ يَا يَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَ حَكُمْ هُزُوَا وَلَعِبَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأَوْلِيَاءً وَٱتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُر مُّؤْمِنِينَ ١ لِحُزِّءُ السَّادِسُ اللَّهِ اللَّهِ السَّادِسُ اللَّهِ وَوَدَّ المَّائِدَةِ

وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَاهُزُوا وَلَعِبَأَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّايَعْقِلُونَ ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكُمُ فَاسِعُونَ ١ قُلْهَلْ أُنْبِتَكُم إِشَرِمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُ مُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أَوْلَيْكَ شَرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلُّعَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُرْقَالُوٓ أَءَامَنَا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِدِّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴿ وَتَرَىٰ كَتِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لِبِشْرَمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ لَوَلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْرَوَأَكْ لِهِمُ ٱللَّهِ مُ آلَا ثُرُواً كَانُواْ يَصِّنَعُونَ ١٤ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغَلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِ مَوَلُعِنُواْ بِمَاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ كُلَّمَ ٱلْوَقَدُواْ نَارَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

وَلُوَأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِءَ امَّنُواْ وَٱتَّقُواْ لَكَ فَرْنَاعَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَادَّخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيرِ ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِمِن دَّيِهِمْ لَأَحَلُواْ مِن فَوْقِهِ مْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِ مْ مِنْهُ مْ أَمَّةٌ مُقْتَصِدَةً وَكِيْرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايَعْ مَلُونَ ﴿ مَا يَعْ مَلُونَ اللَّهِ مِنَا يَهُا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ وَإِن لَمْ تَفَعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلۡكَيۡفِرِينَ ١٩٤٥ قُلۡ يَنَاۚ هُلَ ٱلۡكِتَبِ لَسۡتُرْعَلَىٰ شَيۡءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبِكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُ مِمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ طُغْيَانَا وَكُفُرًّا فَلَاتَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِينَ ١ هَادُواْ وَٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي ٓ إِسْرَاءِ يلَ وَأَرْسَلْنَ ٓ إِلَيْهِ مِرْرُسُلَّا كُلَّمَاجَاءَ هُمْ رَسُولٌ بِمَالَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَ ذَبُواْ وَفَرِيقًا يَقَتُلُونَ ١

وَحَسِبُوٓ اللَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْوَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعْ مَلُونَ ١ لَقَدْكَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرَيِّمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنبَنِي إِسْرَاءِ بِلَ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ و مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَلَّةَ وَمَأْوَكُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١٠ لَقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓ أَإِتَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةً وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا إِلَا إِلَهُ وَحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَايَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ الْمِيْنِ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغَفِرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّا ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَايَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُوْضَرًا وَلَا نَفْعَا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَلُواْفِي دِينِكُمْ غَيْرً ٱلْحَقِ وَلَا تَشَبِعُوٓا أَهُوَآهَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبُلُ وَأَضَلُواْ كَثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ١

لعرب ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَاءِ يلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَكُمَ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ كَانُواْ لَايَتَنَاهُوْنَ عَن مُُنكَرِفَعَ لُوهُ لَبِشْ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ تَرَيْ كَانُواْ مِنْهُمْ يَتُولُونَ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّمَتَ لَهُمْ أَنْفُسُهُ مُ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَفِي ٱلْعَدَابِ هُمّ خَالِدُونَ ١ وَلَوْكَ انُواْ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلنَّبِيَّ وَمَا أنزل إليه مَا أَتَّخَذُوهُ مَ أَوْلِيَ آءَ وَلَكِي َ صَحَيْرًا مِنْهُ مُونَاسِقُونَ ١٠٥ ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَيْجَدَنَّ أَقْرَبَهُ مِمْوَدَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَارَيْ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُ مُ قِسِيسِينَ وَرُهْبَ انَاوَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكِيرُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْمَا أَنزلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعْيُ نَهُمْ تَفِيضُمِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ رَفُواْ مِنَ ٱلْحَقُّ يَقُولُونَ رَبَّنَآءَ امَنَّا فَأَحْتُبُنَا مَعَ ٱلشَّبْهِدِينَ ١

لجُزْءُ السَّالِعُ السَّورَةُ المَّائِدَةِ

وَمَالَنَالَانُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ فَأَتَّبَهُ مُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْيِتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَنِينَا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَحَرَّمُواْ طَيْبَتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُ مُ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَكُلُواْمِمَارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكَمَ اللَّاطَيِّبَا وَٱتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُوَاخِذُ كُمُ اللَّهُ بِٱللَّغَوِفِيٓ أَيْمَنِكُرُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُّرُٱلْأَيْمَنَّ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِمَاتُظْعِمُونَ أَهْلِيكُوْ أَوْكِسُوتُهُ مُ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَ أَوْفَكُ لِيكُوا لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُّ وَأَحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَكُوْكُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوْءَ ايَنتِهِ مَلْعَلَّكُوْ تَشْكُرُونَ ١ يَّنَّايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْحَمْرُوٓ ٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزُلَامُ رِجْسُمِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

إِنَّمَايُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيَنَكُ مُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِوَ ٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ كُمْ عَن ذِكِر ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ١ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلِّيَتُ مِفَاعَلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ إِذَامَا ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ أَتَّقُواْ وَءَامَنُواْثُمَّ أَتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَآلَتُهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَا يَهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُوَنَّكُمُ اللَّهُ إِشَّىءِ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُوْ وَرِمَاحُكُو لِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَذَ لِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ أَلِيهُ إِلَيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَتُلُواْ ٱلصَّيدَ وَأَنتُ مَحُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِدَافَجَزَآءٌ مِّثْلُمَافَتَلَمِنَ ٱلنَّعَمِيَحَكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُرُهَدْ يَاابَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةً طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدَلُ ذَالِكَ صِيهَ آمَا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِيَّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِهُ أَللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنتِقَامٍ ٥

أُحِلَّ لَكُوْصَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ و مَتَنَعَالُكُ وَكُمْ وَلِلسَّيَّارُةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِمَادُمْتُ مْحُرُمَّا وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْتَمُ وِنَ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْدَ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ آعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَجِيمٌ ١ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ قُلُلايسَتَوِي ٱلْخَبِيثُ وَٱلطِّيبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ لَلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن يُبْدَلَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْئَلُواْعَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدَلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۚ وَٱللَّهُ غَغُورُ حَلِيمٌ ١ قَدْسَأَلْهَاقَوْمُ مِن قَبْلِكُمُ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَاكَفِرِينَ ١ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَا إِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفَتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكَذِبُّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

لجُزَّةُ السَّايِعُ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ رَمَّا لُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَتِهِ ءَابَاءَنَأَ أُولُوْكَانَ ءَابَاؤُهُ مَ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئَا وَلَا يَهْ تَدُونَ ١ إِنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُكُمْ لَا يَضُرُّكُمُ مَّن ضَلَّ إِذَا أَهْتَ كَيْتُمُّ إِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُ كُرْجَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ مِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ يَالَّيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَا دَةُ بَيْنِكُرُ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُرُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُوا فَءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُوْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُ مْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونِهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْبَبْتُ مِلْانَشْ مَرِي بِهِ عَثَمَنَا وَلُوْكَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَانَكُتُ مُ شَهَدَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ١ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُ مَا ٱسۡتَحَقّا إِثْمَافَا خَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَا دَتُنَا أَحَقُّمِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذَا لِّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَ ٓ أَوۡ يَخَافُوۤ أَن تُرَدَّأَيْمَنُ ٰبَعُدَ أَيْمَنِهِمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١

المُزَّةُ السَّالِعُ السَّورَةُ السَّالِمُ وَ السَّالِمَةِ السَّالِمَةِ السَّالِمَةِ السَّالِمَةِ السَّالِمَةِ

\* يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَتَّوُلُ مَاذَاۤ أَجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَّا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيوبِ ﴿ إِذْ قَالَ أَللَّهُ يَكِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ ٱذْكُرْنِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَيْكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوجٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَكِةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَافَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ فِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتِي بِإِذْ نِي وَإِذْ صَحَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَعَنكَ إِذْ حِثْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَا إِلَّاسِحْرُمُّ بِينٌ ﴿ وَإِذْ أُوِّحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّكَ أَنْ ءَامِنُواْ بى وَبِرَسُولِى قَالُواْءَامَنَا وَأَشْهَدْ بِأَنْنَامُسْ لِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَ مَهَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزِّلَ عَلَيْنَامَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ شَقَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعَلَمَ أَن قَدُ صَدَقَتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١

الجُزُّ السَّايعُ اللَّهُ السَّايعُ اللَّهُ وَالسَّايعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَكُمُ ٱللَّهُ مِّرَبِّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدَا لِلْأَوْلِنَاوَءَ اخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَ وَأَرْزُ قَنَاوَأَنَتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُرُ فَمَن يَكْفُرُ بَعَدُ مِنكُرُفَإِنِّ أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أَعَذِّبُهُ وَأَعَدَامِنَ أَعَدَامِنَ أَلْعَالَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعُ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلْتَخِيذُونِي وَأَمِيَ إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَايَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعْلَمُ مَافِي نَفْسِي وَلآ أَعَلَرُمَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّامَا آمَرْتَنِي بِهِ عَ أَنِ أَعَبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِ مُ فَالْمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ اللهِ إِن تُعَذِّبُهُ مِ فَإِنَّهُ مُ عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِرُ لَهُ مُ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ اللَّهُ هَا ذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُ مِّ لَهُ مُ جَنَّتُ تَجْرى مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَ ٓ الْبَدَّارَضِي ٱللَّهُ عَنْهُ مُورَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيرُ ١ اللّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ١

## سِنونَةُ الأَعْفَانِ

بِنْ \_\_\_\_\_ اللَّهِ ٱلرَّحْمَارِ ٱلرَّحِي \_\_\_\_

ٱلْحَمَدُيلَهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن طِينِ ثُمُّ قَضَىٰ أَجَلَا أَلَا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ وَثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ١٥ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِتَرَكُمُ وَجَهْرَكُرُ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ ﴿ وَمَاتَأْتِيهِم مِنْءَ السَةِ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَاجَاءَ هُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبُنَوْا مَاكَانُواْبِهِ عِيَسْتَهْزِءُ وِلَا ١ أَلْزِيرَوْاْ كَرَأَهُ لَكُنَامِن قَبْلِهِ مِمِن قَرْنِ مَكَّنَّهُ رُفِي ٱلْأَرْضِ مَالَرْنُمَكِنَ لَكُرُواً رُسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْري مِن تَحْيَتِهِ مْ فَأَهْلَكْنَ هُرِيذُنُو بِهِ مْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا ءَاخَرِينَ ١ وَلَوْنَزُّلْنَاعَلَيْكَ كِتَبَافِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاسِيحَرِّمُبِينٌ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَامَلَكَا لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٥

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ أَللَّهُ شَهِيدُ لَيْنِي وَبِيَنْكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىٰٓ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْدِرَكُوبِهِ ء وَمَنَ بَلَغَ أَبِنَّكُولَلَتُشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَ الِهَةً أُخَرَيَّ قُل لَّا أَشَّهَدُقُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَكِيدٌ وَإِنِّنِي بَرِيٓ ءُ مِّمَّاتُثُرُونَ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمُ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايِنَتِهِ عَإِنَّهُ وَلَا يُفْلِمُ ٱلظَّالِمُونَ (إِنَّ ) وَيَوْمَ نَحَتُ رُهُمْ جَمِيعَا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَّكَا وَكُو ٱلَّذِينَ كُنُتُ مَرَّكُونَ ١٠٠ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ١ ٱنظُرْكِيْفَكَذَبُواْعَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَصَلَّعَنْهُ مِمَّاكَانُواْيَفْتَرُونَ ١ وَمِنْهُ مِمِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِ مِرْأَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي اَذَانِهِمْ وَقُرّاً وَإِن يَرَوُا كُلَّ اللّهِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونِكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُوٓا إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشُعُرُونَ ﴿ وَلَوْتَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ

يَلَيْتَنَانُرَدُ وَلَانُكَذِبَ بِعَايِئِتِ رَبِّنَاوَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥

لجُزَّةُ السَّابِعُ سُورَةُ الأَنْعَا

بَلْبَدَالَهُ مِمَّاكَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْرُدُّ وَالْعَادُواْلِمَانُهُ وَاعْنَهُ وَإِنَّهُ مُلَكَذِبُونَ ﴿ وَقَالُوٓا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ١٥ وَلَوْتَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّرِقَالَ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقَّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَأَقَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ا قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تَهُ مُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْيَحَسِّرَتَنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُرْيَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُرُ عَلَىٰظُهُورِهِمُّ أَلَاسَاءَ مَايَزُرُونَ ۞ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّالَعِبُ وَلَهُ وَ وَلَادًا الْآلَا خِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ا قَدْنَعَلَمُ إِنَّهُ وَلَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُ مُلَائِكَذِبُونَكَ اللَّهِ مَا لَكُلَّهُ وَلَكُ اللَّهُ مُلَّائِكُ اللَّهُ مُلْائِكَذِبُونَكَ وَلَاكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْعَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُودُواْ حَتَّى آتَناهُمْ نَصِّرُنَا وَلَامُبَدِلَ لِكَامِنَتِ اللَّهِ وَلَقَدْجَاءَكَ مِن نَبَايْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُ مِ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِعَايَةٍ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُ مَعَلَى ٱلْهُدَئَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَيَهِ لِينَ ٥

\* إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتِي يَبْعَثُهُ وُٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١٥ وَقَالُواْ لُولًا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَّيِهِ عَلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُّعَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكَ تَرَهُمْ لَايَعَامُونَ ﴿ وَمَا مِن دَاتَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَآيِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمُ أَمْنَالُكُمْ مَّافَرَطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءَ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِ مْ يُحَشِّرُونَ ١ وَٱلَّذِينَ حَكَذَّ بُواْبِ عَايَدِنَا صُمُّ وَبُكُرٌ فِي ٱلظُّلُمَاتُ مَن يَشَاإِ ٱللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَا يَجَعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُستَقِيرٍ فَيُ قُلْ أَرَّهَ يْتَكُوْ إِنْ أَتَكُوْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَتَكُو ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُ مُصَادِقِينَ ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَحَشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَيرِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ١ فَأُولَا إِذْ جَآءَ هُرِبَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَت قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَنُ مَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ١٠ فَلَمَّا نَسُواْمَا ذُكِيْرُواْ بِهِ عَنَكَمَّنَا عَلَيْهِ مِّ أَبُواَبَ كُلِّشَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُواْ بِمَآ أُوتُواَ أَخَذَنَهُ مِ بَغَتَةً فَإِذَا هُمِ مُّبْلِسُونَ ١

الجُزّةُ السّايعُ مُن مُن اللّهُ وَالْأَنعَادِ اللّهُ وَالْأَنعَادِ اللّهُ وَالْأَنعَادِ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَلَكْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ قُلِ أَرْءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَّنَ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيْتِ ثُمَّ هُمْ يَصَدِفُونَ ﴿ قُلْ أَرَهَ يَتَكُرُ إِنْ أَتَنَكُرُ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْيُهْ لَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا تُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَيِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَن عَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَأَلَذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا يَمَسُّهُ وُٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهِ أَقُولُ لَحَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَاتَتَفَكَّرُونَ ١ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِ مِّ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ عَ إِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَظُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيُّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مِقِن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوۤ أَهْنَوُلآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِ نَأَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَكِتِنَا فَقُلْ سَلَكُمْ عَلَيْكُرْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعْدِهِ ، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ ، غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَاّ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْضَلَلْتُ إِذَا وَمَاۤ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهۡتَدِينَ ا الله الله عَلَى بَيِّنَةِ مِن رَّبِي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَلَى بَيِّنَةِ مِن رَّبِي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَمَاعِن دِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرًا لْفَاصِلِينَ ﴿ قُلُلُو أَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُ مُو اللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ وَعِندَهُ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُو وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُومَاتَسْقُطْ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَظْبِ وَلَايَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ٥

الجُزَّةُ السَّايعُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّناكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَتُ اللَّهِ مَرْجِعُ كُوثُمَّ أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُ كُوثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنُتُ مِّ مَكُونَ ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِةً عَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُرُ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ ثُولًا إِلَى اللَّهِ مَوْلَىٰ هُمُ ٱلْحَقِّ أَلَالَهُ ٱلْحُكْرُ وَهُوَأَسْرَعُ ٱلْحَلِيسِينَ ﴿ قُلْمَن يُنَجِيكُ مِينَ ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيَدْعُونِهُ وتَضَرُّعَا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَنجَلنَامِنَ هَاذِهِ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ١ قُلُهُ وَٱلْقَادِرُعَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُرُعَذَابَامِن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ١ وَكُذَّبَ بِهِ - قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُ قُل لَّسَتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ لِكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّوَسَوِّفَ تَعَلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ، وَإِمَّا يُسِينَّكَ ٱلشَّيَطَنُ فَلَا تَقُعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

الجُزّةُ السّابعُ المُؤَّ الأَنْفَءِ

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِمْن شَيءِ وَلَاحِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُ مُ يَتَغُونَ ١٥ وَذَر ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُ مَ لَعِبَا وَلَهْوًا وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ أَوَذَ حِيرٌ بِهِ ۚ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَاكَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَاشَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَأَ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُ مِّ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ١٠ قُلَ أَنَدَعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَالَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَطِينُ فِ ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْنِينَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأَمِرْنَا لِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَنكَمِينَ ﴿ وَأَن أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تَحْتَكُرُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي ٓ إِلَيْهِ تَحْتَكُرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَحَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقَّ وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصَّودِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

\* وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مِرُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصِنَامًا وَالِهَدَّ إِنَّ

أَرَبْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِيٓ إِبْرَاهِ بِمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ اللهُ فَلَمَاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلْيَلُ رَءَ الْوَحَيِّ أَقَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّارَءَ اٱلْقَـمَرَ بَازِغَاقَالَ هَاذَا رَبُّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَمِن لَّرْيَهْ دِنِي رَبِّي لَأَحَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ١ فَكَمَارَءَ اٱلشَّمْسَ بَازِغَةَ قَالَ هَلْذَارَتِي هَلْذَا أَحَكِبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتَ قَالَ يَكَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُ يُمِّمَا تُشْرِكُونَ (الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَيْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمَا الله عَمْ ال حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ وَقَوْمُهُ وَقَالَ أَتُحَاجُونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيَّا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُ تُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكَتُمْ بِٱللَّهِ مَالَرْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُ وْسُلْطَنَّا

فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ بِنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنَ إِن كُنتُرْتَعَ لَمُونَ ١

المُزَّءُ السَّالِعُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرْ يَلْبِسُوٓ أَ إِيمَانَهُم بِظُلِّرِ أَوْلَتِكَ لَهُ مُ ٱلْأَمْنُ وَهُمِ مُنْهَ تَدُونَ ﴿ وَيَلْكَ حُجَّتُنَا عَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِي مَعَلَىٰ قَوْمِهُ مِنْرُفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيرٌ عَلِيهٌ ١ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّ يَتِهِ عِدَاوُد وَسُلَتْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجَرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَزَكِ رِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ حُكُلٌّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَمِنْ عَابَآيِهِ مُودَدُرِيَّكِيهِمْ وَإِخْوَيْهِ مُّ وَٱجْتَبَيَّنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً وَلَوْأَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِتَبُ وَٱلْحُتَبُ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَوُّلآء فَقَدُوكَ عَلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَلهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ١

الجُزَّةُ السَّايعُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا

وَمَاقَدَرُواْ أَللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ مَ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ عَلَى بَشَرِين شَيْءً قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ عُمُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ و قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَيْرُّا وَعُلِمَتُم مَّالَمْ تَعَالَمُواْ أَنْتُمْ وَلَا ءَابَ آؤُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُرَّدُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَاذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِ مْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُمِمَّنِ ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ حَكِذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَىٓ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيَّ " وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَيِ كَةُ بَاسِطُوۤ أَيْدِيهِ مْ أَخْرِجُوٓ أَنْفُ كُمُّ ٱلْيَوْمَ تَجْنَرُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُرْنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ ، تَسْتَكُيرُ وِنَ ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كُمَّا خَلَقَنَ كُوْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَتُ مِمَّا خَوَّلَنَكُمْ وَرَآءَ طُهُورِكُرُ وَمَانَرَيْ مَعَكُو شُفَعَاءَكُو ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنْهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوَا لَقَدَتَّقَطَعَ بَيْنَكُرُ وَضَلَّعَ يَحْكُم مَّاكُنُتُمْ تَزَعُمُونَ ١

لجُزْءُ السَّابِعُ مُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

\* إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَتِ وَٱلنَّوَكُّ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُحْرِجُ ٱلْمَيَتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُو ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَنِيزِٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ النَّجُومَ لِتَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (اللهِ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ كُومِينَ نَفْسِ وَلِجِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّوهُ مُسْتَوَدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَاتَ كُلِّشَىءِ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّامُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّخْلِمِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَسَابِةً أَنظُرُوٓا إِلَىٰ ثَمَرِهِ عِإِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ عَإِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايكتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ۚ ٱلَّحِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْلَهُ وبَنِينَ وَ بَنَاتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰعَمَّا يَصِفُونَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّوَ لَوْ مَا أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّوَ لَمْ تَكُن لَهُ و صَلِحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِحِكِلِ شَيْءٍ عَلِيهُ

المُزَوُّ السَّالِعُ مُنْ السَّالِعُ مُنْ الْأَنْعَامِ السُّورَةُ الأَنْعَامِ السُّورَةُ الأَنْعَامِ

ذَالِكُ مُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلّ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءِ وَكِيلٌ ﴿ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ فَقَدْ جَآءَ كُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِحَكُمُّ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِمِّ ، وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ, لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلُوسَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِ مْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ فَي وَلاتَسُبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مَثْمَ إِلَىٰ رَبِهِ مِمْرَجِعُهُ مِنْ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِن جَآءَتُهُمْ عَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَأْقُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَكَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا ٓ إِذَاجَاءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَنُقَلِبُ أَفَيْدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَالَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَكَ نِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ \* وَلُوْأَنَّنَانَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَايِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْقَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِ مِ كُلُّ شَيْءِ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكُتْرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعَضُهُ مَرْ إِلَى بَعْضِ زُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْسَاءَ رَبُّكَ مَافَعَـ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفَيْدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيرَّضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُ مِثُقَّتَرِفُونَ اللَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَعِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِكَ صِدْقَاوَعَدْلَا لَامُبَدِلَ لِكَامِنَتِهِ وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٥ وَإِن تُطِعْ أَحَةُ رَمَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَشِّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ أَوْهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّاذُكِرَ أَسْمُ أَللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَالِيَهِ مُؤْمِنِينَ ١

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُواْ مِمَّاذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّامَا أَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَيْرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَذَرُواْ ظَلِهِ رَآلِا ثُمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَالَةً يُذْكَر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَا يِهِمْ لِيُجَدِلُوكُ مِّ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُسْرِكُونَ ﴿ أُوَمَن كَانَ مَيْـتَا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ وَفُرَّا يَمْشِي بِهِ عَ فِي ٱلنَّاسِ كُمَن مَّثَلُهُ، فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَ أَكَذَ لِكَ زُيِنَ لِلْكَيْفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَايَشْعُرُونَ ١٩ وَإِذَاجَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَمَاۤ أُوتِ رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالْتَهُ مُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْصَغَالُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ وللإِسْلَيْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ ويَجَعَلَ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجَاكَأُنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ ﴿ وَهَاذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَلْنَا ٱلْايكتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ﴿ لَهُمْ دَارُٱلسَّ لَامِعِن دَ رَبِّهِ مِّ وَهُوَ وَلِيَّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَحَتَّرَتُم مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيآ أَوُّهُم مِينَ ٱلْإِنسِ رَبَنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَ عَلَّهِ مَنْ فِيهَا إِلَّامَاشَاءَ أَلِنَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَٰلِكَ ثُولِي بَعْضَ ٱلظَّلِلِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَ انُواْ يَكْسِبُونَ ١ يَنْ مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلْمَرْيَ أَيْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ ايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاْ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِ مَّا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْعَلَى أَنفُسِهِ مَأْنَهُمُ وَكَانُواْ كَافُواْ كَالْفُواْ فَيَ

ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَيْ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلْفِلُونَ ١ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّاعَ مِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا يَغُمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَأَيُذُهِبْكُمْ وَيَسَتَخَلِفٌ مِنْ بَعَدِكُمِمَّا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأْكُم مِن ذُرِيَّةِ قَوْمٍ وَاخْرِينَ ١ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ أَعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وعَلِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ١ وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرًا مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَ الْواْهَ لَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِ هِمْ وَهَا ذَا لِثُمْرَكَ آيَا أَفْمَاكَ انَّ لِشُرَكَ آبِهِ مْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَ انْ يَلْهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَ آيِهِ مُّسَاءً مَا يَحَكُمُونَ ﴿ وَكَذَٰ إِلَىٰ شُرَكَ آيِهِ مُّسَاءً مَا يَحَكُمُونَ ﴿ وَكَذَٰ إِلَّكَ زَيَّنَ لِكَيْمِرِمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ اللهُ مُ لِيُرْدُوهُ مَ وَلِيَ لَبِسُواْ عَلَيْهِ مَ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَالُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفٌ تَرُونَ ١

وَقَالُواْهَاذِهِ عَأَنْعَاكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَاۤ إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَا مُرْحُرِّمَتَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذْكُونِ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ ١ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا ذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزُوكِجِنَا أَوَ إِن يَكُن مِّيْ تَهُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ وَحَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ قَا خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَ لُوۤا أَوۡلِكَ هُرۡ سَفَهَ ابِغَيۡرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَ لُواْ وَمَاكَانُواْ مُهَ تَدِينَ ﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعْرُوشَاتِ وَعَلَيْرَمَعْ رُوشَاتِ وَٱلنَّخَلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ، وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّاتَ مُتَسَابِهَا وَغَيْرَ مُتَسَابِهَا كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ عَإِذَا أَثْمَرَوا عَاتُواْ حَقَّهُ رِبَوْمَ حَصَادِةً عَ وَلَاتُسْ رَفُواْ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَاتَ شِّعُواْ خُطُوَىتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُّمْ عَدُوُّ مُّيِينُ ۞

لجُزَّهُ النَّامِنُ مُ النَّامِنُ مُ النَّامِنُ مُ الْأَنْعَامِر

ثَمَينِيَةً أَزْوَجَ مِنَ ٱلضَّا أَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزَاتُنَيْنُ قُلْ ءَ الذَّكَ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْثَيَيْنِ أَمَّا الشَّتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْثَيَيْنِ نَبِعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَرَبْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأَنْثَيَانِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِ أَمْرِكُنتُ مِنْهُ دَآءً إِذْ وَصَّاحِكُمُ اللَّهُ بِهَا ذَا فَمَنَ أَظْلَرُمِتَنِ أَفْتَرَيْعَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ شَقُلُلَّا أَجِدُ فِي مَا أُوجِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَةً أُوْدَمَا مَّسْفُوكًا أَوْلَحْ مَخِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِيْءَ فَمَنِ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيهُ ١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِوَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُ مَا أَوِ ٱلْحَوَايَ أَوْمَا أَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّالْصَادِقُونَ ١

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُكُمِّ دُورَحُمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يُسرَّدُّ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوَمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَاوَلا عَابَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَامِن شَيْءً كَذَلِكَ كَ لَا اللَّهِ مِن قَبْلِهِ مْحَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَسَيِّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُصُونَ ﴿ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِعَ لَهُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَكُمُ أَجْمَعِينَ شَقُلُهَ لُمَّ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَأَ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَاتَنَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِ مْ يَعْدِلُونَ ١٠٠ اللهُ فَلْ تَعَالُواْ أَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ به عشيئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَاتَقَ تُلُواْ أَوْلَدَكُم مِنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرُزُقُ كُمْ مُ وَإِيتَاهُمُ وَلَاتَقُ رَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَّ وَلَاتَقْ تُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلِّي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّابِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

لجُزَّءُ التَّامِنُ مُ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَمَّامِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمَّامِ اللَّهُ عَمَّامِ

وَلَاتَفْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبَلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُوَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ لَانُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَاقُرُبَّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُ مُ وَصَّاكُم بِهِ عَلَمَا لَكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَاتَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُوْعَن سَبِيلِهِ عَذَالِكُوْ وَصَّلْكُم بِهِ عَلَا لَكُوْ وَصَّلْكُم بِهِ عَلَا لَكُوْ تَتَقُونَ ١ أُمَّ وَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّشَىءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْلَعَلَّكَ مُوتَرْحَمُونَ ﴿ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَيَهِمْ لَغَنفِلِينَ ﴿ أَوْتَ قُولُواْ لَوَأَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلۡكِتَبُ لَكُنَّا أَهْ دَيْ مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَهُ مِنْ زَيْكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةً فَنَ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أَسَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنِنَاسُوَءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١

لَحْزَةُ النَّامِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللّل

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُ مُ ٱلْمَلَتَكِكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايِكَ رَبِكَ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَكِ رَبِكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْتَكُنْءَ امَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ الْآَيِ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْدِينَهُ مَرَكَانُواْ شِيعَا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُرَّ يُنَيِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وعَشْرُ أَمْثَ الِهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ۚ إِلَّامِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظَلَّمُونَ ۞ قُلْ إِنِّني هَدَانِي رَبِّي إلى صِرَطِ مُستقيمِ دِينَاقِيتَمَا مِلَّةَ إِبْرَهِ بِمَ حَنِيفًا وَمَاكَات مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُدُيكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ الْأَشْرِيكَ لَهُ وَيِذَالِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبُّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُرْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآءَاتَكُوۡ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَغَ فُورٌ رَّحِيهُ ١

الْمَصَ ١ كِتَكُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَايَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَبِهِ ء وَذِكَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ أَتَبِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِكُمُ وَلَاتَتَبِعُواْمِن دُو نِهِ وَأَوْلِيَاءً قَلِيلًا مَاتَذَكُونَ ﴿ وَكُرِمِن قَرْبَةٍ أَهْلَكَ نَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَنَا أُوهُمْ قَايِلُونَ ١ فَمَاكَانَ دَعُولِهُ مِ إِذْجَاءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّاكُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ فَلَنَسْنَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْنَكُنَّ ٱلْمُرْسَالِينَ ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا غَابِينَ ﴾ ٱلْمُرْسَالِينَ ﴿ فَالْحَا وَٱلْوَزْنُ يُوْمَدِ إِلَّحَقُّ فَكَن تَقُلُتُ مَوَازِينُهُ وَفَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَمَنْخَفَّتْ مَوَزِينُهُ وَفَأُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَاكَ انُواْبِعَايَدِنَا يَظَالِمُونَ ١٥ وَلَقَدْ مَكَّنَاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَكِيشٌ قَلِيلًا مَاتَشَكُرُونَ ٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمُ ثُرُّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ فَ ٱسْجُدُواْ لِلْادَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبَّالِسَ لَمِّ يَكُنْ مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ١

قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذَ أَمَرُ ثُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ, مِن طِينِ ﴿ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَافَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرَ فِي إِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ ا قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ قَالَ فِيمَا آعُويْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُ مُ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١ ثُمُ لَا يَنَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكُمْ شَكِينَ ١ ٱخْرُجْ مِنْهَامَذْءُ وِمَامَّدْحُورًا لَمَن يَبِعَكَ مِنْهُ مِلْأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّم مِنكُر أَجْمَعِينَ ١ وَيَتَادَمُ السَّكُنِّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلامِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَيَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَامِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُنُ لِيُدِى لَهُمَامَا وُرِي عَنْهُ مَامِن سَوْءَ يَهِمَا وَقَالَ مَانْهَكَكُمَارَبُكُمَاعَنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن أُوْتَكُونَامِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَالِمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ١ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُودٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَ لَهُمَاسَوْءَ تُهُمَاوَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنْهُمَارَبُّهُمَا أَلُوْأَنْهَكُمَاعَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُقُّ مُّبِينٌ ٥

قَالَارَ مَّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ قَالَ أَهْيِطُواْ بَعْضُ كُرِ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّو مَتَكُم إِلَى حِينِ اللَّهِ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ يَنْبَنِيٓ ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤرِي سَوْءَ يَكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوكِ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ يَنِينَ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّ مَا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُ مَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَاسَوْءَ يَهِمَا إِنَّهُ وِيرَيْكُمْ هُوَ وَقِيبُهُ وَمِنْ حَيْثُ لَاتَرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَالُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَ نَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأَ قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ أَمَرَزِتِي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُرْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَابَدَأَكُمْ بَعُودُونِ ١ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُ مُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحۡسَبُونَ أَنَّهُ مِثُّهۡ تَدُونَ ٥

\* يَنْبَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَاتُتْمرِفُواۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ قُلْمَنْ حَرَّمَ رِبِنَهَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي ٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيْبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفُوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْ لَمُونَ ﴿ وَلِحَكِلَّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ا يَنبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُو رُسُلٌ مِنكُو يَقُصُُّونَ عَلَيْكُوءَ ايتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَاخَوۡفُ عَلَيْهِ مۡ وَلَاهُمۡ يَحۡزَنُونَ ١٩٥٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسۡتَحَـٰكِبُرُواْعَنَهَاۤ أَوْلَتِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِّهُمۡفِيهَا خَالِدُونَ ﴿ فَهَنَ أَظَلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْسِكَذَّبَ بِعَايِنَةِ ۚ أَوْلَنَهِكَ يَنَالُهُ مَ نَصِيبُهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تُهُمَّ رُسُلُنَا يَتَوَفُّونَهُ مُقَالُوٓا أَيْنَ مَاكِنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْضَلُواْعَنَاوَشَهِدُواْعَلَىٰ أَنفُسِهِ مِ أَنَّهُ مُ كَانُواْكَ فِينَ ١

قَالَ أَدْخُلُواْ فِي أَمَّمِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِ ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتَ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعَاقَالَتَ أُخْرَبْهُ مِ لِأُولَنْهُمْ رَبَّنَاهَنَوُلآءَ أَضَلُونَافَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَامِنَ ٱلنَّأَرِّقَالَ لِحَكِيلِضِعْفٌ وَلَكِن لَاتَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتَ أُولَنْهُ مَ لِأُخْرَلِهُ مُ فَمَاكًانَ لَكُوْعَلَيْنَامِنْ فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١ كَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوَابُ ٱلسَّمَاءِ وَلَايَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِرِٱلْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ يَحُرِي ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَهُ مِن جَهَنَرَمِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَحْزِى ٱلظَّلِلمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَانُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُرْ فِيهَاخَالِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِنْ عِلْ تَجْرِي مِن تَحْيَتِهِ مُ ٱلْأَنْهَارُوا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَالِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَلْنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَنْ يَلْكُرُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ١

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْ نَامَا وَعَدَنَا رَبُّنَاحَقَّافَهَلَ وَجَدتُّم مَّاوَعَدَرَبُّكُرُ حَقَّاقَالُواْ نَعَمَّ فَأَذَّنَ مُوَّذِنْ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ١ حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْأُ أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ سَلَامُ عَلَيْكُو لَرِيدْ خُلُوهَا وَهُرْيَظْ مَعُونَ ١ \* وَإِذَاصُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ ٱلنَّارِقَالُواْرَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١١ وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلْأَغْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُ وَقَالُواْمَآ أَغْنَى عَنكُرْ جَمْعُكُرُ وَمَاكُنتُ مُ تَسْتَكْبِرُونَ ١ أَهَا وُلاءَ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُرُ وَلَا أَنتُرَتَّحَزَنُونَ ﴿ وَنَادَىٰۤ أَصْحَابُ ٱلنَّارِأَضَحَابَ ٱلجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبَا وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأَفَالِّيُّومَ نَنْسَلْهُمُ كَمَانَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِ مَهَٰذَا وَمَاكَانُواْبِئَا يَكِحَدُونَ ٥

وَلَقَدْجِئْنَاهُم بِحِيتَابِ فَصَلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِرهُ دَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٩ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ مِ يَؤُمِنُونَ مِأْتِي تَأْوِيلُهُ وَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلَ لَنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَا أَوْنُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّانَعْ مَلُ قَدْخَسِهُ وَأَأْنَفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَفَ تَرُونَ ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ أَلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامِرتُ مَّ ٱلسَّوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَظْلُبُهُ وَحَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَـمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِةً عَ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ أَنَّا لَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١ ٱدْعُواْرَبِّكُوْ تَضَرُّعَاوَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَآدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِينِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلّ ٱلثَّمَرَتِ حَكَذَ لِكَ نُحَرِّجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ وَتَذَكَّرُونَ ٥

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ مِ إِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخَرُجُ إِلَّانَكِدَأْكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ١ لَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ء فَقَالَ يَلْقَوْمِ آعُبُدُواْ اللَّهَ مَالَّكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُ مُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١ قَالَ ٱلْمَلَاثُمِن قَوْمِهِ عَإِنَّا لَنَرَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١ قَالَ يَكْتَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَا حَيِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ١ أُبَلِغُ كُمْ وِسَالَاتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَاتَعَامُونَ ﴿ أَوَعِجَبْتُمْ أَن جَاءَ كُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِ رَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيَنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ مِنْ ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِينا إِنَّهُ مُركَانُواْ فَوْمًا عَمِينَ ١٠ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ وَ إِنَّا لَنَرَيْكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْحَكَاذِبِينَ ١ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِينَ رَسُولٌ مِن رَبِ ٱلْعَالِمِينَ ١

الجُزْءُ الثَّامِنُ مُورَةُ الأُغْرَفِ

أُبِلِغُ كُرُرِسَلَنتِ رَبِي وَأَنَا لَكُمْ فَاصِحُ أَمِينُ ﴿ أَوَعِبْتُمْ أَنَ جَآءَكُرُ ذِكْرُ مِن رَّبِ كُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓ أَإِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْحَالِقِ بَصَّطَةً فَأَذْ كُرُوٓا ءَ الْآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللهُ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَيْنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ أَتَجُكِدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُهُ وُهَا أَنتُمْ وَءَابَأَوُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَّ فَٱنتَظِرُوۤاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَٱلَّذِينَ كَذَبُواْبِايَدِينَا وَمَاكَانُواْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَا قَالَ يَكَ قَوْمِ آعْبُ دُواْللَّهَ مَالَكُ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَقَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُرُ هَاذِهِ عِنَاقَةُ أَللَّهِ لَكُمْ عَايَكُ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمَتُ وهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١

لحُزَّهُ التَّامِنُ لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فِي

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَ آءً مِنْ بَعَدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ تَتَخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتَأَفَأَذْ كُرُوٓاْءَ اللَّهَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْمَقُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أُٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِهِ وَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَ لَمُونَ أَنَّ صَلِيحًامُّوسَلٌ مِّن زَيِّةٍ عَالُوٓاْ إِنَّا بِمَاۤ أَرْسِلَ بِهِ ء مُؤْمِنُونَ ١ إِنَّا لَأَيْنِ ٱسْتَكَبُرُوۤ إِنَّا بِٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوۤ إِنَّا بِٱلَّذِيتَ ءَامَن تُم بِهِ عَكَ فِرُونَ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوَاْعَنَ أُمْرِرَبِهِمْ وَقَالُواْ يُصَالِحُ ٱنَّيْنَابِمَاتَعِدُنَا إِنكُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤ فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ١١٥ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحَتُ لَكُ مِ وَلَكِنَ لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا أَتَا تُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِن دُونِ ٱلنِسَاءِ بَلَ أَنتُمْ فَوَمْ مُنْسَرِ فُونِ ٥

الجُزَّةُ الثَّامِنُ مُ النَّامِنُ اللَّهُ مَا النَّامِنُ اللَّهُ مَا النَّامِنُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُعْلِمُ مِنْ اللَّا لِمُ

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوۤ الَّخْرِجُوهُمِمِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُ مُرَأْنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آمْرَأْتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِ مِ مَطَرًا فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُ مُ شَعَيْمَا قَالَ يَنْ قَوْمِ أَعْبُدُواْ أَلَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ وَقَدْ جَاءَتْكُم بَيّنَةٌ مِن رَّبِحُمُّ فَأُوَّفُواْ ٱلْكَيْرِ وَٱلْمِيزَاتِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتُفْسِدُواْفِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَالِكُوخَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُ مِثْوَمِنِينَ ١ تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ أُسَّهِ مَنْءَ امَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُنَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٥ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَابِفَ أُلَّرِيوْ مِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَقَّ يَحَكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١

الجُنزَةُ التَّاسِعُ السُّورَةُ الأَغْرَافِ سُورَةُ الأَغْرَافِ

\* قَالَ ٱلْمَلَا أُٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَنُ خُرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَكِنَا أَوۡلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولُو كُنَّاكُرِهِينَ ﴿ قَالِهِ اَفْتَرَيْنَاعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ اللَّهُ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱلتَّبَعْ تُرْشُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَلِيرُونَ ٤ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلِيْمِينَ ١ الَّذِيتَ كَذَّبُواْ شُعَيْبَا كَأَن لَرْ يَغْنَوْاْفِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبَا كَانُواْ هُ مُ ٱلْخُلِيرِينَ ١ فَتَوَلَّى عَنْهُ مَ وَقَالَ يَكْفُومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُ كُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَنِصَحْتُ لَكُوْفَكُوفَ كَيْفَءَ اسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَيْفِرِينَ ﴿ وَمَا أَرُّسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلظَّرَّاءِ لَعَلَّهُ مُرِيضَّرَّعُونَ ١ اللَّهُ مُرَكَانًا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْمَسَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَّهُ مِبَغَتَ لَهُ وَهُ مَ لَا يَشْعُرُونَ ٥

لجُزْءُ التَّاسِعُ مُ النَّاسِعُ اللَّهِ مُ النَّاسِعُ اللَّهِ مَ اللَّهُ مَا النَّهُ اللَّهُ مَ ال

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرُى ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن حَكَذَّبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكِيبُونَ ١ أَفَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُدرَيَّ أَن يَا أَيِّهُم بَأْسُنَا بَيَنَاوَهُمُ نَايِمُونَ ﴿ أَوَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَاضُكَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَلَايَأْمَنُ مَحَكَرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَلِيمُ وِنَ ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِبُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْ لِهَا أَن لَّوْنَسَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِ مُ وَنَطَبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللهُ وَالْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْمِن قَبُلُ كَا يَكُ يَظْبَعُ أَللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتُرَهِم مِنْ عَهَدُ وَإِن وَجَدْنَا أَكُثْرَهُمْ لَفَسِقِينَ ١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَلِتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَظَامُواْ بِهَأَ فَأَنظُر كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْ جِئْ تُصَكِّم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّكُمْ فَأْرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَايَهِ بِلَ ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةِ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَأَلَّقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ تُعْبَانُ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلتَّظِرِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا مُن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَالْسَاحِرُ عَلِيهُ ١ يُرِيدُ أَن يُحَرِّجَكُم مِنْ أَرْضِكُم فَعَاذَاتَأَمُرُونَ ١ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَ آبِنِ حَشِرِينَ ١ يَا تُوكَ بِكُلِ سَنْجِرِعَلِيمِ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَيلِينَ ١ فَيَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّاأَنْ تَكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُواْفَ لَمَّا أَلْقُواْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُ مُ وَجَآءُ و بِسِحْرِعَظِيمِ ١ \* وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنَ أَلِقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَا أَنُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْصَغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴾

الجُزْءُ التَّاسِعُ مُورَةُ الأَغْرَفِ النَّعْرَفِ مُورَةُ الأَغْرَفِ

قَالُوٓاْءَامَنَّابِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّمُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُ مُرَّانَ هَا ذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْمِنْهَاۤ أَهْلَهَآ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللهُ فَطِعَنَ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلَكُ مِنْ خِلَفِ ثُرَ لَأُصَلِبَنَّكُو أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوٓا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَاتَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِعَايِكِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَارَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا مُن قَوْمٍ فِرْعَوْتَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَ مَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحِي مِنسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُ مْ قَلِمُ وَنَ ١ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ الْإِنَّ ٱلْأَرْضَ يِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً وَٱلْعَنقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُوَّاٰأُودِينَامِن قَبَلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعَدِ مَاجِئَتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهَلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقُصِمِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُونَ ٥ الجُزّةُ التَّاسِعُ السَّورَةُ الأَعْرَافِ المُعْرَافِ المُعْرَافِ المُعْرَافِ

فَإِذَا جَآءَتُهُ مُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّعَةٌ يَطَيْرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ وَأَلاّ إِنَّمَاطَايِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَكُثَرَهُ مَ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَقَالُواْمَهُمَا تَأْتِنَابِهِ مِنْ ءَايَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُ مَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَ اينتِ مُفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَ انُواْ قَوْمَا مُجرِمِينَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ مُ ٱلرِّجْ زُقَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَا عَهدَ عِندَكَّ لَين كَشَفْتَ عَنَا ٱلرِّجْ زَلَنُوْمِنَ لَكَ وَلَنْزُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ ١ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٓ أَجَلِهُم بَلِلغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَحِرِبِأَنَّهُ مُركَذَّبُواْ بِحَايَدِينَا وَكَانُواْعَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ وَأُورَ ثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَرِبَهَا ٱلَّتِي بَرَكْنَافِيهَ الْوَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ بِمَاصَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصَنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ١

وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَاءِ بِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتَوْاْ عَلَىٰ قُوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَهُوسَى ٱجْعَلَ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَّوُلَا مُتَبِّرٌ مَّاهُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكَ عُمَّا ٱلْعَالِمِينَ آيَ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُ مِّ سُوءَ ٱلْعَدَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحَيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَيَسْتَحَيُونَ لِسَاءَ كُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِن زَبِكُمْ عَظِيرُ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْدِ لَيْ لَيْ لَهُ وَأَتَّمَمْنَهَابِعَشْرِفَتَ مَّمِيقَنْتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِفِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسْنِي وَلَكِين ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَ انْهُ وَفَسَوْفَ تَرَيْنِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ ولِلْجَبَلِجَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

الجُزّةُ التَّاسِعُ السَّورَةُ الأَعْرَافِ

قَالَ يَكُمُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَالَمِي فَخُذْمَآءَاتَيۡتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلْحِيرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ، فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِشَىءِ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُ وَأَبِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَٱلْفَاسِقِينَ ١ سَأَصْرِفُ عَنْءَ ايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَنْ يُرِ ٱلْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْأُكُ لَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّسَٰدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلْغَىّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُركَذَّبُواْ بِعَايَدَتِ وَكَانُواْعَنْهَاغَلِفِلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَانُواْ عَالَكِتَنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مُرْهَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ ﴿ وَأَتَّحَٰذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْ لَاجَسَدَالُهُ وخُوَارُّ أَلَوْيَ رَوْا أَنَّهُ ولَايُكَيِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِ مْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١ وَلَمَّا سُقِطَ فِي آيَدِيهِ مِورَأُوْا أَنَّهُ مُر قَدْضَ لُواْ قَالُواْ لَمِن لُرْيَرْ حَمْنَارَيُّنَا وَيَغَفِرَ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

لَّهُوْءُ التَّاسِعُ السُّورَةُ الأَغْرَ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفَاقَالَ بِشَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعِجَلْتُ مْ أَمْرَرَبِكُ مُ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَبِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْلِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَافِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١ إِنَّ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِ مْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُ وَكَذَالِكَ بَحْـ زِي ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْمِنَ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ غُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥ وَأَخْتَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُ و سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَايِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُمَّ لَهُ مِن قَبْلُ وَإِيِّنَيَّ أَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن نَشَاأَةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْغَلِفِرِينَ ١

\* وَأَكْتُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّاهُدْنَا إِلْيَكَ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عَنَ أَشَاأَةُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحَتُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَكِيْنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلْأَمِيَّ ٱلْآيِيجِدُونَهُ و مَحَتُوبًا عِندَهُمْ في ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِيَا أَمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِي وَيُحِلُ لَهُ مُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَدَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَيُحَي وَيُمِيتُ فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنيهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ مَدُونَ ١ ١ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ويَعْدِلُونَ ١

للجُزْءُ التَّاسِعُ السُّورَةُ الأَغْرَفِ

وَقَطَعْنَهُ مُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَ مَأُواً وَحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ أَسْ سَنَفَاهُ قَوْمُهُ وَأَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ أَثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَا فَدْعَلِرَكُلُ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَاعَلَيْهِ مُ ٱلْغَدَمَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَيُّ كُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَ كُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُ مْ يَظَلِمُونَ ١ وَإِذْ قِيلَ لَهُ مُ ٱسْحَنُواْهَا ذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْمِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْحِطَةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَدَا نَغَ فِرُلَكُمْ خَطِيَنَةٍ كُمُّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَيَدَدُلُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُ مُقَوِّلًا عَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُ مْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مِرْجِ زَامِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَسَنَلْهُ مْعَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِإِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَالِّيهِمْ حِيتَانُهُ مْ يَوْمَ سَبْتِهِ مْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِ مْ كَذَٰ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَ انُواْ يَفْسُ قُونَ ١

الجُزْءُ التَّاسِعُ الْمُؤَّدُ التَّاسِعُ الْمُؤَّدُ الأَعْرَفِ المُعْرَفِ

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَرْتَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدَأَقَالُواْمَعَذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُرُ وَلَعَلَّهُ مَيَتَقُونَ ١ فَلَمَّانْسُواْمَاذُكِرُواْ بِهِ مَأْنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنَ ٱلسُّوَّءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسٍ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ فَلَمَّاعَتُوْ أَعَنِمَانُهُ وَأَعَنَّهُ قُلْنَا لَهُ مَكُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ١ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَتَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِرُ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّةَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَعَهُورٌ رَّجِيهٌ ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَا أَيِّنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَكُونَاهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيْعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٥ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا ٱلْأَدُّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُكَ اوَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ مِيَأْخُذُوهُ أَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةٌ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَيِّد عُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَٱلْمُصَّلِحِينَ ١

\* وَإِذْ نَتَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُ مِ كَأَنَّهُ وَظُلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُ إِنِهِمَ خُذُواْ مَآءَاتَيۡنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذَكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُوْمَ تَتَعُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَرَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِ وَذُرِّيَّتَهُ مْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بِلَي شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَاذَاغَيْفِلِينَ ﴿ أُوِّتَقُولُوۤ أَإِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَ الرُّنَامِن قَبْلُ وَحَكُنَّا ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمُّ أَفَتُهْ لِحَكْنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَلَاكَ نُفَصِلُ ٱلْآبَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا أَلَّذِي ٓ الَّذِي ٓ الَّذِي وَ الْكِينَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ وَلَوْسِنْنَا لرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِينَهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ وَ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَدِينَاْ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَهُ مُ يَتَفَحَّكُرُونَ ﴿ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا وَأَنفُسَهُ مُركَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُ تَدِيُّ وَمَن يُضَلِلْ فَأَوْلَتِ كَهُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ١

الجُزّةُ التَّاسِعُ مُن الْأَعْدَافِي الْمُؤَةُ الأَعْدَافِي الْمُؤَةُ الأَعْدَافِي

وَلَقَدَذَرَأْنَالِجَهَنَّرَكُّ يُرَامِّنَ لَلِّينَ وَٱلْإِنسَّلَهُ مَقُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُ مِّ أَعُيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُ مِّ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلِنَيِكَ كَٱلْأَنْغَيْمِ بَلْهُمُ أَضَلُّ أُوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلْغَلَفِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَأُودَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِ سَيُجْزَوْنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِثَنْ خَلَقْنَاۤ أَمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَ لَا يُواْبِ عَايِكِينَا سَسَتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِي لَهُ مَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكُّرُوا مَابِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَوَلَرْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِنشَىٰءِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقُرَّبَ أَجَلُهُمُّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ويُؤْمِنُونَ ١٩ مَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ يَسْتَأُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَتَّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّاهُوَّ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يُسَّعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَلِكِنَّ أَحَةً ثَرَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

140

بِهَأْقُلِ آدْعُواْ شُرَكَ آءَكُونُو ﴿ يَكُونُ وَ إِنَّا لَا تُنظِرُونِ ﴿

إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِيتَابُ وَهُوَيَتُولَّى ٱلصَّالِحِينَ الله وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَحَكُمْ وَلا أَنفُسَهُ مْ يَنصُرُونَ ١٥ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَايسَمَعُوا وَتَرَبْهُ مِّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعُ عَلِيهُ فَيَ إِنَّ اللَّهِ إِنَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُ مُرَطِّيعٌ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُ مِمْ مُبْصِرُونَ ١٥ وَإِخْوَنَهُ مَ يَمُدُونَهُ مَ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَآ بِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِيَّ ٱلْقُرْعَ الْقُرْعَ الْقُرْعَ الْقُرْعَ الْ فَأَسْتَمِعُواْلَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَنْصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُقِ وَٱلْاَصَالِ وَلَاتَكُن مِنَ ٱلْغَيفِلِينَ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَايسَتَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ رِسَجُدُونَ الْ



الجُزُءُ التَّاسِعُ مُورَةُ الأَنفَالِ مُورَةُ الأَنفَالِ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَجِكَةِ مُرِّدِ فِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَظْمَيِنَ بِهِ عَلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّامِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِمُ ١٤ أَنْ يُغَيِّم لَمُ النُّعَاسَ أَمَنَ قَمِّنْ هُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاء لِيُطَهِرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُر رِجْزَالشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَعَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ اذْ يُوجِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَابِكَةِ أَنِي مَعَكُرُفَتَ بِتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأَصْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْمِنْهُ مُركَلِّ بَنَانِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُ شَاقُواْ اللهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ذَالِكُمْ فَذُوقِوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٤ يَنَّا لَهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَافَلَا تُوَلُّوهُ مُ ٱلْأَدْبَارَ ٥ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَ إِنَّ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَ إِلَا أُوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْبَاءَ بِغَضَبِمِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١ الجُزْءُ التَّاسِعُ مُ الْأَنْفَ الْأَنْفَ الْأَنْفَ الْأَنْفَ الْأَنْفَ الْأَنْفَ الْأَنْفَ الْأَنْفَ الْ

فَلَمْ تَقَدُّتُلُوهُمْ وَلَا حِنَّ أَلِلَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَحِينَ ٱللَّهَ رَكِي وَلِينِيلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَكَاءً حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ١٠ وَالكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٤ إِن تَسْتَفْتِحُواْفَقَدۡجَآءَكُمُ ٱلۡفَتُحُ وَإِن تَنتَهُواْفَهُوَخَيرٌ لِكَ عُرِقِ إِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنَى عَن كُو فِنَتُكُرُ شَيْئَا وَلَوْكُ ثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْعَنْهُ وَأَنتُ مِن مَعُونَ ﴿ وَلَاتَكُونُواْكَ ٱلَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَا وَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ١٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّو ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِ مَخَيْرًا لَا سَمَعَهُمْ وَلَوْأَسْمَعَهُمُ لِلَوَالْوَاقَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱسْتَجِيبُواْلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَادَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَآعَلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَآتَـُقُواْفِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

الجُزّةُ التَّاسِعُ مُن الْأَنفَالِ الجُزّةُ الأَنفَالِ

وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قِلِيلٌ مُستَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَحَافُونَ أَن يَتَخَطَفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَاوَلاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ مَشَكُرُونَ ﴿ يَنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ أَلِلَّهُ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَّانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعَامُونَ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُعَظِيمٌ ١ عَظِيمٌ ١ مَا يَهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرُفَّانَا وَيُحْكَفِّرْعَن كُمْ سَيَّا يَحْكُمْ وَيَغْفِرُلَكُ مُّوَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِيتُوكَ أَوْيَفَ تُلُوكَ أَوْيُخَرِجُوكَ وَيَمَكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ١ وَإِذَا لَتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَاقَالُواْقَدْسَمِعْنَالُونَشَآءُ لَقُلْنَامِثْلَهَ لَا أَوْاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذًا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْعَلَيْنَاجِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أُواتَيْنَابِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِ مِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَاذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٢

للجُزْءُ التَّاسِعُ مُورَةُ الأَنفَالِ سُورَةُ الأَنفَالِ

وَمَالَهُ مِّ أَلَّا يُعَاذِبَهُ مُ أَلَدَهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَامِ وَمَاكَانُوا أُولِياءَهُ وَإِنْ أَوْلِيا وَهُو إِلَّا أَنْهُ وَإِلَّا الْمُتَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَالْبَيْتِ إِلَّامُ حَكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوفُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُ مَ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِ قُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ فَوَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ١ إِلَيْمِيزَ أَللَّهُ ٱلْحَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيتَ بَعْضَهُ وعَلَى بَعْضِ فَيْرَكُمَهُ وجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ و في جَهَنَّرَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلسِرُونَ ١ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرَلَهُ مِمَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠٠ اللَّوْكِيلُوهُ مُحَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ وِيلَهُ فَإِين ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تُوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكَ حَكُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١

﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ مَاغَيْمَ تُرمِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَآبَنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يُؤَمِّ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَغَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٤٠ أَنتُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلْقُصَوَىٰ وَٱلرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلُوْتُوَاعَدتُّ مِلَاّخْتَكَفَّتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَا عِن لِيَقْضِيَ آمَّهُ أَمْرًا حَكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَتَ عَنْ بَيِنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لْسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُ هُو ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوۡأُرَىٰكَهُمُ مُكَثِيرًا لَفَشِلْتُمُ وَلَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِينَ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيَّتُمْ فِي أَغَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِلُكُ عُلِيكًا فِي أَعْيُ نِهِمْ لِيَقْضِي أَللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُونُ فَالْحُونَ ١

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَتَفَشَّلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُكُ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَ ٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَيبِيل ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَ مَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ وَاللَّهُ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَحَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنَّ جَارٌ لَّكُمِّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَيَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِيتَ يُرِعِتَ يُعِنصَكُمْ إِنِّي أَرَيْ مَالًا تَرَوِّبَ إِنِيَّ أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضَّ غَرَّ هَـٰٓ وُلَاءٍ دِينُهُ مَّ وَمَن يَتُوحَكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ اللَّهُ وَلَوْ تَرَيْ إِذْ يَتُوفِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْكِ عَهُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُ مِ وَأَدْبَرَهُ مِ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ وَلَاكَ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٥ كَدَأْبِءَ الْ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَكَفَرُواْبِنَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُ مُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ مَرَّ إِنَّ اللَّهَ فَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَرْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَايِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مُّ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِ مْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلِّكَانُواْظَلِمِينَ ١ إِنَّ شَرَّالدَّوَآبِ عِندَاُّسَّهِ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْفَهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَلَى دَتَ مِنْهُ مُرْتُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَةِ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ ﴿ فَإِمَا لَتَقَفَنَا لَهُمْ فِي ٱلْحَرَبِ فَشَرَّدِ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأُنِّذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِينِ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوّاْ إِنَّهُمْ لَا يُعْبِحِزُونَ ﴿ وَأَعِدُ وَالْهُ مِمَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن زِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللّهِ وَعَدُو كُرُوءَ اخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعَلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعَلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّامِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هِوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْ

وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَحَذَرُعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ مُو بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مَّ لَوَ أَنفَقْتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِيَّ ٱللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وعَزِيزُ حَكِيرٌ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِي حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱلَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِـتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْمِاٰئَتَيْنَ وَإِلْ يَكُنْ مِنكُم مِنكُم مِاْئَةٌ يُغْلِبُوٓاْ أَلْفَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِأَنَّهُ مُ قُوَمٌ لَّا يَفْ قَهُونَ ١٠ الْأَنْ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنَكُرُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِنكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغَلِبُواْ مِانْتَكِنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغَلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ مَا صَالَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُنْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَاوَاللهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةِ وَأَللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهُ لَوَلا كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُرُ فِيمَا أَخَذْ تَرْعَذَابُ عَظِيرٌ اللَّهُ فَكُواْ مِمَّاغَيْمَةُ مَلَلًا طَيِّبًا وَأَتَّعُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

الجُزْءُ العَائِمُ مُ الْأَنْفَا الْمُورَةُ الأَنْفَا

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِي قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَيْ إِن يَعْلَمُ ٱللَّهُ في قُلُو بِكُرْخَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِتَمَّا أَخِذَ مِنكُرُ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَجِيهٌ ١٠ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَ نَمِنْهُ مُ وَأَلَّهُ عَلِيهُ حَكِيهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَنَهِكَ بِعَضُهُ مِ أَوْلِيَاءُ بِعَضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرْيُهَا جِرُواْ مَالَكُمْ مِن وَلَيْتِهِ مِمِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُ مُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ فَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ مِمِينَاقٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَضُهُ مَ أَوْلِيَآءُ بَعَضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَا وَوَأَوَّنَصَرُوٓا أُوْلَتَهِكَ هُـ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالَهُ مِمَّغَ فِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُواْمِنَ بِغَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكِمُ مَا أَوْلَيْكِ مِنكُوْوَا وُلُواْ ٱلْأَرْجَامِ بِعَضُهُ مُ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠

## ٩

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَ دَثُّرِمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٢ فَسِيحُواْفِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِوَاعَلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِي ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَيْجَ ٱلْأَحْتَبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ ءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَان تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ عُمَّ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا ا أَنَّكُمْ عَيْرُمُعْجِزى ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللهُ ٱلَّذِينَ عَلَهَد تُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَرْيَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَرْيُطَنِهِرُواْعَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْتُمُواْ إِلَيْهِ مْعَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱسْلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأُقَتَالُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُواْ لَهُ مُرَكِلًا مَرْصَدِّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوَةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُواْسَبِيلَهُ مُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنْ أَمَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَى يَسْمَعَ كَانَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبَلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَا يَعَلَّمُونَ ٥

الجُزْءُ الْعَاشِرُ الْمُؤْدِةُ الْتَوْتِيةِ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَ دَتُّ مِعِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٢ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكَ عُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِ فِي مَوَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْتُرُهُمْ فَنسِ قُونَ ١ أَشْ مَرَوْ أَبِ كَا يَئتِ أَللَهِ ثُمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلَةِ عَ إِنَّهُ مُ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكِكُوةَ فَإِخُوَ نُكُمِّ فِي ٱلدِّينُ وَنُفَصِ لُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعَ لَمُونَ ﴿ وَإِن نَكَتُوْا أَيْمَانَهُ مِينَ بَعْدِعَهْدِهِ مْ وَطَعَنُواْ فِيدِيكُرُ فَقَا يَالُواْ أَبِمَّةُ ٱلْكُفْرِانَهُ مُلَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ ١ الْاتُقَايِلُونَ قَوْمَانَّكَ تُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَ مُواْبِإِخْ رَاجِ ٱلرُّسُولِ وَهُ مِبَدَءُ وكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخُشُونَهُمْ فَأَلِلَهُ أَحَقُّ أَن تَخَشَوْهُ إِن كُنتُممُّومُ مِنِينَ ١

لجُزْءُ الْعَاشِرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِيلَّمِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

يُبَشِّرُهُ مَرَبُّهُ مِبرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتٍ لَهُ مِفِيهَا نَعِيرٌ مُّقِيرٌ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللهَ عِندَهُ وَأَجَرُ عَظِمٌ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُوٓ أَءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِن ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَنَ وَمَن يَتُولُهُ مِ مِنكُمْ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِنْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمُّ وَأَمْوَلُ أَقْتَرَفَٰتُهُ وَهَا وَيَجَارَةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَفَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَا أَيِّ ٱللَّهُ بِأُمْرِةً عُوَّاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوَّمَ ٱلْفَكِيمِينَ ﴿ لَقَدْنَصَرَكُمُ الْفَكَدِنَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَيْهِرَةٍ وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُوْ فَكَرْتُغُنْ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتَ ثُمَّ وَلَيْتُ مُرَمَّدُ بِرِينَ ١٠ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمُ تَرَوِّهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكَفِرِينَ ١

ثُمَّ يَتُوبُ أَللَّهُ مِنْ بِعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ عَ فُورٌ رَّحِيهٌ ١ إِنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَكَايَقُ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِ مَهُ لَذَا وَإِنْ خِفْتُ مْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَ إن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ قَالِيلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَايَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡحِيتَابَحَتَّ يُعْطُواْ ٱلۡجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلِعِرُونَ ١ ٥ وَقَالَتِ ٱلْيَهُ هُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِمِهِ مِنْ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْمِن قَبْلُ قَلْتَلَهُ مُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ النَّحَا أَخْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُ مَ أَرْبَ ابَامِن دُوبِي ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ آبْنَ مَرْبَ مَ وَمَا أَمِ رُوٓا إِلَّا لِيعَبُ دُوٓا إِلْا لَهَا وَحِدًا لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ سُبَحَانَهُ وَعَمَا يُشْرِكُونَ ١

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ أَسَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّاآنَ يُتِعَرِّنُورَهُ, وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وعَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلُوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَيْرًا مِنَ ٱلْأَحْبَ الرَّالُهُبَانِ لَيَأْكُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكِيْرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِظَةَ وَكَلايُسْفِقُونَهَافِ سَبِيلِ أُلَّهِ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا في نَارِجَهَ مَرَفَتُ كَوَى بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَا لَا مَا حَكَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكِيزُونَ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبِعَةُ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِيثِ ٱلْقَيْمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ وَقَايَلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَلِيَلُونَكُوْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٥

إِنَّمَا ٱللَّهِي ءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِيُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ وعَامَا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ أَسَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّتَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَالُهِ مُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِينِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ ال ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُ مْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَامِنِ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْيَخِرَةِ إِلَّا قِلِيلُ ﴿ إِلَّا تَغِرُواْ يُعَدِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِي مَا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُوهُ شَيْئَأُوَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْتَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْهُ مَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَدِيهِ عَلَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّأُ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَحِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ وَجُنُودِ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا أُو اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١

المُورَةُ الْعَالِينِ اللَّهِ الللَّمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

لَقَدِ ٱبْتَغُوا ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَى جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأُمْ رُأَللَهِ وَهُمْ صَارِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ آئَذَن لِي وَلَا تَفْتِنَيَّ أَلَافِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوًّا وَإِنَّ جَهَ نَرَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَافِينَ ﴿ إِن تُصِبِّكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُ مَر وَإِن تُصِبِّكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذُنَا أَمْرَنَامِن قَبْلُ وَيَـتَوَلُّواْ وَهُـمْ فَرَحُونَ ١ فَكُلُّ لَّن يُصِيبَنَا إلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمَوْلَكُنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْهَلْ تَرَبَّصُونَ مِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَانِ وَنَحْنُ نَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَ عَمُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَ تَرَبُّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّ تَرَيِّصُونَ ﴿ قُلْ أَنفِ قُواْطَوْعًا أَوْكَرْهَا لَن يُتَقَبَّلَ مِنحِكُمْ إِنَّكُمْ حَيْنَاتُمْ قَوْمَافَاسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُ مَ أَن تُقْبَلَ مِنْهُ مِنْفَقَاتُهُ مَ إِلَّا أَنَّهُ مَ كَفَ رُواْ بِ ٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَا أَوُّنَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَايُنفِ قُونَ إِلَّا وَهُمْ صَالِيهُ وَكَ اللَّهِ وَاللَّهِ مُصَالَى وَلَا يُنفِ قُونَ ١

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُ مَوَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ وَكُمْ مُكَافِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مِ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِنكُرُ وَلَاكِتَهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ١ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَارَتِ أَوْمُدَّخَلًا لُوَلُوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُ مِمِّن يَكْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْ أَمِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ١١٥ وَلُوْأَنَّهُمْ رَضُواْمَاءَ النَّاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤَيِّينَا ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينَ وَٱلْعَلَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُ مُ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلَ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيرٌ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلْذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأَذُنَّ قُلَّ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ١

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَأَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعَلَمُواْ أَنَّهُ وَمَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَأَنَّ لَهُ, نَارَجَهَ نَرَخَالِدَا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ يَحَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مُرسُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَافِي قُلُوبِهِ مُّ قُلُ السَّهَنِ وَا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدَرُونَ ﴿ وَلِينَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنتِهِ عَ وَرَسُولِهِ عَكُنتُمْ تَسَتَهُزُّهُ وِنَ ١٠ اللَّهُ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْكُفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَآيِفَةٍ مِنكُونُعُ ذَبّ طَآيِفَةً بِأَنْهُمْ حَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِنْ بَغْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِيرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَ نُرَخَادِينَ فِيهَأْهِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُ مُ أَللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابِ مُقِيمٌ ١٠

كَالَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِن كُوفَةً وَأَكُثَرَ أَمُولًا وَأُولَادًا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعَتُّم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُ مِ بِخَلْقِهِ مْ وَخُضْتُمْ كَأَلَّذِي خَاصُوًّا أَوْلَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَاكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُ وِنَ ١ أَلَمْ يَأْتِهِمْ سَتَأَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَـمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِ بِهِ وَأَصْحَابِ مَذْيَنَ وَٱلْمُؤْتِينِ اللَّهِ اللَّهِ مُرْبِعُهُمْ وَيُعْلَمُهُمْ بآلْبَيْنَاتُ فَمَاكَانَ أَلِلَهُ لِيَظْلِمَهُ مِ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٩ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَغْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱلدَّ وَرَسُولِهُ وَأُوْلَتِهِكَ سَيَرَحُمُ هُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاحِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ وَرِضْوَنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَوَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُ مُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَحِلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفِّر وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلَيْهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَةٍ يَنَالُواْ وَمَانَقَ مُوَا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضِّ لِهِ عَ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُ مِّ وَإِن يَتَوَلُّوۤاْ يُعَدِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مَفِ ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١٠ \* وَمِنْهُ مِمَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَيِنْ ءَاتَكُنَّا مِن فَضَيلِهِ عِلْنَصَدَقَنَ وَلَنَكُونَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ فَكُمَّاءَ اتَّنَّهُ مِينَ فَضَيلِهِ و بَخِلُواْ بِهِ و وَتُولُواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ١١ فَأَعْقَبَهُ مْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِ مْ إِلَّا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ و بِمَا أَخْلَفُواْ اللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكَذِبُونَ ١ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِيرَهُ مُو وَنَجُولُهُ مُواَأَنَّ اللَّهَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ١ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهُ لَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ مَسَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَسْتَغَفِرْ لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغَفِوْ لَهُمْ إِن تَسْتَغَفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ صَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُم وَٱللَّهُ لَا يَهَدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴿ فَرَحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوٓ أَنْ يُجَلِّهِ دُواْ بِأُمُّوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيل ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّقُلْ فَارْجَهَ نَرَ أَشَدُّ حَرَّلَ لُّوَكَانُواْ يَفَقَهُونَ ﴿ فَالْيَضْحَكُواْ قِلْيلَا وَلْيَبْكُواْ أَكُثِيرًا جَزَآةً ا بِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن تَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُولِكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْمَعِيَ أَبَدَاوَلَن تُقَلِيَلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَأَقَعُدُوا مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّعَنَى أَحَدِ مِنْهُ مِمَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمَّ عَلَىٰ قَبْرِ وَإِنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَمَا تُواْ وَهُ مَ فَاسِ قُونَ ٥ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلِكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَدِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُ مِّ وَهُمْ مَكُ فِرُونَ هُوَاذًا أُنزلَتْ سُورَةً أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغَذَنكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٥

الجُزْءُ الحَادِي عَشَرَ الْمُؤْءُ الخَادِي عَشَرَ

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَارَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَاتَعْتَ ذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ وَقَدْ نَبَاأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُ مُ وَرَسُولُهُ وَثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِيرِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبُّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ سَيَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنْقَلَتُ مُ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُ مَرِجْسٌ وَمَأْوَلِهُ مَ جَهَا مَرْجَوَاءً بِمَاكَانُواْ يَكَسِبُونَ ﴿ يَخِلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّكُفْرَاوَ نِفَاقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ١٠ وَمِنَ ٱلْأَغَرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمَا وَيَتَّرَبُّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَابِرَعَلَيْهِ مَرَابِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّوَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآحِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَكِ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلاّ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهُ عَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُ مْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم قِينَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمِّ الْحَنْ نَعْلَمُهُمْ سَنَعَاذِ بُهُم مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيرِ ١٥ وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِ مْ خَلَطُواْ عَمَلَاصَالِحَا وَءَ اخْرَسَيْنًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِ مَرْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ ١ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِ مُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلَّعَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَهُ مُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ أَلَوْ يَعَلَمُوٓا أَنَّ ٱللهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَ قَلْتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَرَّدُونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنُ تُوتَعَمَلُونَ ١٥٥ اخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْرِاللَّهِ إِمَّا يُعَدِّبُهُ مْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَللَّهُ عَلِيهُ وَأَللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ١

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَالِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسَنَى وَأُلَّهُ يَشَّهَدُ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ١٤ لَاتَقُمْ فِيهِ أَبَدَا لَمَسْجِدُ أُسِسَعَلَ ٱلتَّقُويَ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَعُومَ فِي فَي فِي فِي فِي إِيجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّهِرِينَ ۞ أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَنَهُ عَلَىٰ تَقُوكِ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرًام مِّنَ أَسَّسَ بُنْيَكَنَّهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّرَ وَأُلَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ لَايَزَالُ بُنْيَـنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوَاْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِ مَ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُ مُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمْوَلَهُم بِأَنَّ لَهُ مُ ٱلْجَنَّةَ يُقَايِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقَّافِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَ انْ وَمَنْ أُوْفِى بِعَهُ دِمِيمِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْ تُمْ بِهِ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

Y . 1

ٱلتَّتِبِبُونَ ٱلْعَلَبِدُونِ ٱلْمَحَلِمِدُونَ ٱلسَّنَبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَ ٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَ ٱلْحَيْفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ مَاكَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَن يَسَتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أَوْلِي قُرْبَك مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَضَحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَهِ بِهَرِ لِأَبِّيهِ إِلَّاعَن مُّوۡعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِ بِمَر لَأُوَّادُ حَلِيهُ ١ وَمَا حَالَ اللَّهُ لِيُضِلِّ قَوْمَا العَدَادُ هَدَنهُ مْحَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مِ مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّنَيْءٍ عَلِيكُرُ ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يُحْيِهِ وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرٍ ١ لَّقَدَتَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِي وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ مِنْ بَعَدِ مَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُ مُ ثُمَّ تَابَعَلَيْهِمْ إِنَّهُ وَبِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُواْ أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مُ لِيتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ التَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١ يَا يَّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّعُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١٩ مَاكَانَ لِأُهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَغْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْعَنِ رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِ مْعَن نَّفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُ مْ لَا يُصِيبُهُ مْ ظَمَأْ وَلَانَصَبُ وَلَامَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَانُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَايَنَ الُونَ مِنْ عَدُو نَيْنَالًا إِلَّاكُتِبَ لَهُم بِهِ وَعَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَالْمُ حَسِينِينَ ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِ لَهُ مَ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يعَمَلُونَ ١٠٤ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُ مَطَآبِفَةٌ لِّيتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ ١



## بِنْ مِاللَّهِ الرَّحَمَارِ الرَّحِي مِ

الرَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَيْمِ ١ أَكَانَ لِلتَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُ مَ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرَيِهِ مُ قَالَ ٱلْكَفُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ رَبُّكُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنُ بَعِّدِ إِذْ نِهِ عَذَ الصَّعُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ أَفَلَاتَذَكَّرُونَ ١ إِلَيْهِ مَرْجِعُ كُوْجَمِيعًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ و يَبْدَوُاْ ٱلْخَالَقَ ثُوَيْعِيدُهُ ولِيَجْزِى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ وَمَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْجِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا إِلَّا لَحَقَّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٤ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلْيُلِوَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَاوَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلِفِلُونَ ﴿ أَوْلَيْكَ مَأُولَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ } امَّنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِ مْرَبُّهُ مِ بِإِيمَانِهِمْ تَجَرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ دَعُولُهُ مُرفِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُ مِّ وَتِحِيَّتُهُ مَ فِيهَاسَلَهُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُ مَ أَنِ ٱلْحَمَّدُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلَقُصِي إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغِينَ نِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَانَ ٱلضَّرُّدَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأْفَقَاعِدًا أَوْقَابِمَافَلَمَّا كَتَاكَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ وَمَرَّكَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمَتَ لَهُ وَكَذَاكِ رُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَاٱلْقُرُونَ مِن قَبَلِكُرُ لَمَّاظُلُمُواْ وَجَاءَتُهُ مُرْسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُوْمِنُواْ كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِ مَ لِنَنظُرَكِيْفَ تَعْمَلُونَ ١

الجُنزَءُ الحَادِيَ عَشَرَ الْمُورَةُ يُونُسَ

وَإِذَا تُتَا يَعَلَيْهِ مَ ايَا تُنَابِينَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَا ذَآ أَوْ بَدِلَّهُ قُلْمَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِلَهُ, مِن يَلْقَ آي نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّا إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ ﴿ قُل لُّوسَاءَ ٱللَّهُ مَاتَلَوْتُهُ وعَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَلْكُم بِهِي فَقَدْ لَيِشْ فِيكُمْ عُمُرًامِن قَبَالِيَّةَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ آفْ تَرَيَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَدِيَّة إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ مَ وَلَا يَنفَعُهُ مَ وَيَقُولُونَ هَنَّوُلَاءَ شُفَعَآوُنَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٥٥٥ كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَلَفُواْ وَلَوْلَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبُكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَالِيَهُ مِن زَّبِهِ عَفَلْ إِنَّمَا ٱلْغَيَبُ بِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ إِنِّي مَعَكَ عُصِكُم مِن ٱلْمُنتَظِينَ ٥

وَإِذَا أَذَفَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعَدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُونُ فِي ءَايَاتِنَا قُل ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُتُبُونَ مَاتَمَكُرُونَ ٩ هُوَٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِّحَتَّى ٓإِذَاكُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتُهَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُ مُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُ مَ أَجِيطَ بِهِمْ دَعَوُ أَلَلَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَينَ أَنْجَيَتَنَامِنَ هَاذِهِ وَلَنَّكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١٠ فَالمَّا أَنْجَلَهُ مَ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْر ٱلْحَقِيُّيَّا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمُ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ مَّتَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَتُمُ إِلَيْنَا مَرْجِعُ كُمْ فَنْيَتِئُكُم بِمَاكُنتُهُ تَعَمَلُونَ ١ إِنَّمَامَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَاءَ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عِنْبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْحِكُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ رُخِرُفَهَا وَٱزَّيِّنَتَ وَظَنَّ أَهْلُهَاۤ أَنَّهُ مُ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَنَهَا أَمِّرُنَا لِيَلَّا أُونِهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّرْتَغْنَ بِٱلْأَمْسِنَّكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَيْمِ وَيَهِّدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ٥

حَقَّتَ كَلِمَتُ رَيِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَ قُوٓ الْأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١

قُلْ هَلْ مِن شُرَكًا بِكُمْ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْهَلْ مِن شُرِّكَا إِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقُّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُوْكِفَ تَعْكُمُونَ ١ وَمَايَتَبِعُ أَحَىٰ رُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغَنِّي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن تَصَدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَاب لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْهُ قُلْ فَأَتُواْ بِسُورَةِ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَن أَسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُرُصَادِقِينَ ﴿ بَلَكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ وكَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّوَالطُّرْكَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمِنْهُ مِمِّن يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمِنْهُ مِ مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكِ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم

بَرِيْتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيَ ءُ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُ مِمَّا

يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَمِنْهُ مِنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْكَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظَلِمُ ٱلنَّاسَ شَيَّا وَلَكِينَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَرْيَلْبَثُو إِلَّاسَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُ مُ قَدِّخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ وَمَاكَانُواْ مُهَتَدِينَ ١ وَإِمَّانُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوۡنَتُوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مِّرْثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَايَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظَلَّمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُ مَ فَلَا يَسْتَ خِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابِهُ مِيَنَاً أَوْنَهَا رَامَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنتُم بِدِّيَّ ءَ ٱلْكَنَ وَقَدَ كُنتُم بِدِي تَسْتَعَجِلُونَ ١٥ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ دُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ يُحْزَوِنَ إِلَّا بِمَا كُنتُرْتَكْسِبُونَ ١٠٠ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِي إِنَّهُ ولَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ ١

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ مُ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُواْٱلْعَذَابُّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَحَةً ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُوَيْحَيْ عَوَيْمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ يَنَانِيُهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ تَكُم مَّوْعِظَهُ مِن زَبِّكُ وَيشِفَآءٌ لِمَافِي ٱلصُّدُودِ وَهُدِّي وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ بِفَضَهِ لِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِيذَ لِكَ فَلْيَفْرَجُواْهُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ قَالَ أَرَءَ يَتُعُمِمَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُ مِمِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمِّ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَئِكِنَّ أَكَ ثَرَهُمْ لَايَشَكُرُونَ ١ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَاتَتُلُواْمِنَهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَايَعَرُبُ عَن رَّبِكَ مِن مِّثَقَالِ ذَرَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَحُبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ١

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيّاءَ ٱللَّهِ لَاخُوفٌ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَ قُونَ ﴿ لَهُ مُ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ لَاتَبْدِيلَ لِكَامِنتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنِكَ قَوَلُهُمُ إِنَّ ٱلْعِـنَّةَ لِللهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآلِآلِ لِللهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَايَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَحَكُمُ ٱلْيَلَ لِلسَّحَنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايكتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ أَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَـدًا سُبْحَانَهُ وهُوَ ٱلْغَنِي لَهُ ومَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَ كُم مِن سُلُطُن بِهَا ذَأَاتَ قُولُونَ عَلَى أُللَّهِ مَالَاتَعْ لَمُونَ ١ أَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَوْلَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَوْلَ كَذ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَعُ فِي ٱلدُّنْيَ اثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ تُمَّ نُذِيقُهُ مُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ ٥

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَنْتُونِي بِكُلِّ سَنجِرِعَلِيمِ إِنَّ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُ مِمُّوسَىٰ أَلْقُواْمَآ أَنتُ مِمُّلَّقُونَ ﴿ فَلَمَّاۤ أَلْقَوْاْقَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ أَللَهُ سَيُبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْمُقَ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكِرَةَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ فَمَاءَ امَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ مَرَأَن يَفْتِنَهُ مُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ١ فَقَالُواْعَلَ أُلَّهِ تُوكِّكُلْنَارَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَافِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَيَجِنَابِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَٱجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ وِزِينَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَارَبَنَالِيُضِلُّواْعَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْعَلَىٓ أُمُولِهِمْ وَٱشْدُدْعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

قَالَ قَدْ أَجِيبَت دَّعَوَتُكُمَا فَأَسۡتَقِيمَا وَلَاتَبَّعَآنَ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعُ لَمُونَ ١٠ وَجَوْزُنَا بِبَنِّ إِسْرَيِّهِ بِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتْبَعَاهُمُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بِغَيَاوَعَدَوًّا حَتَى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ ولا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي ءَامَنتَ بِهِ عَبُوٓ أَ إِسْرَآ عِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسَالِمِينَ ١٠ وَآلَانَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَأَلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِهَدَيْكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَيْرِكِ مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَيْفِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنِيَ إِسْرَاءِ يِلَ مُبَوَّأُصِدْ قِ وَرَزَقْنَاهُ مِينَ ٱلطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ مِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٤٤ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُ وِذَ ٱلْحَيَّلَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِ مْرَكَ لِمِتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجَآءَتُهُ مِّ كُلُّءَ ايَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

الجُرْءُ الحَادِيَ عَشَرَ الْمُؤْءُ الحَادِي عَشَرَ

فَلُولَاكَ اللَّهُ قَرْيَةً ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَ آلِيمَنُهَ آلِلا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّاءَ امَنُواْ كَشَفْنَاعَنَهُ مُرَعَذَابَ ٱلِّخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَانَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَحَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعَقِلُونَ ١ اللَّهُ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاتُغَنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّذُرُعَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَنتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١٠ ثُمَّ نُنجَى رُسُلَنَاوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَانُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِي مِن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَغَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِلْكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّنَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِهِ مَوَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلَتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥



\* وَمَامِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَكِ مُّيِينٍ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ وعَلَى ٱلْمَآءِ لِيَهْ لُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا وَلَين قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَاذَا إِلَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةِ مَّعَدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَوْ أَلَا يُوْمَ يَأْتِيهِ مْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزُ وبَ ٥ وَلَيِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْنُوسٌ حَفُورٌ ١٥ وَلَبِنْ أَذَقَنَهُ نَعْمَاءَ بَعْ دَضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَتُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ لِلَا لَهُ فَخُورٌ اللهُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتَهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِ بِيرٌ ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَايُوحَيَّ إِلَيْكَ وَضَايِقً بِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُأَوْ جَآءَ مَعَهُ و مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ فَي وَكِيلٌ ١

الجُزْءُ التَّانِ عَشَرَ الْمُؤْدُ التَّانِ عَشَرَ الْمُؤدِ

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُوَرِ مِّثْلِهِ مَفْتَرَيَكِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُ مُرصَدِ قِينَ ١ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ١٩ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَانُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَاوَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَلَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبَطِلٌ مَّاكَانُواْيَعْمَلُونَ ٥ أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِهِ ء وَيَتَلُوهُ شَاهِ دُيُقِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ع كِتَبُ مُوسَىٰ إِمَامَاوَرَحْمَةً أَوْلَيَكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ء وَمَن يَكْفُرُ بِهِ عِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ وَلَكِنَ أَصَحُتُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ صَكَدِبًا أَوْلِنَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِ مْ وَيَتُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَلَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ٱللَّهِ وَيَبُّغُونَهَا عِوَجَاوَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَيْفُرُونَ ١

الجُزَّ التَّانِ عَشَرَ الْمُؤَدِّ التَّانِ عَشَرَ الْمُؤدِ

وَيَنَقُومِ لَا أَسْتَلُكُ مُعَلَيْهِ مَا لَا إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُ مِمُّلَقُواْ رَبِّهِ مْوَلَكِيِّ أَرَبُكُمْ قَوْمَا يَجْهَلُونَ ﴿ وَيَكَفَّوْمِ مَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُهُمُّ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُولَن يُؤْمِيَّهُ مُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَافَا كُثَّرْتَ جِدَلْنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَعَلَىٓ إِجْرَامِي وَأَنَاْبَرِيٓ ءٌ مِّمَا تَجُرِمُونَ ٥ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ ولَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلَا تَبْتَيِسَ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٥ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِا وَوَحْيِنَا وَلَا يُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ٥

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَاَّيْنِ فَوَهِهِ مَسَخِرُواْمِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُرُ كُوكَ مَا تَسْخُرُونَ اللهُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ ١ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَمَرُنَا وَفَارَ ٱلْتَنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثَنْيَنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ١٠ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِنهَا وَمُرْسَنْهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَهِيَ تَخْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْحِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَيَّ أَرْكِ مَّعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ١ قَالَ سَنَاوِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُني مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْمَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِيمَ وَحَالَ بَيْنَهُ مَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغَرَقِينَ ١ وَقِيلَ يَنَأَرُضُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَسَمَاءُ أَقُلِعِي وَعِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِي وَيَرْفَقِلَ بُعْدَالِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ١

الجُرْءُ الثَّانِ عَشَرَ الْعَلَيْ الْمُعَارِّ الْمُودِ الْمُودِ الْمُودِ الْمُودِ الْمُودِ الْمُودِ الْمُودِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُولِيِّ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مَالَيْسَ لَكَ بِهِ مِعْلَمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ

هَ قَالَ رَبِ إِنِي آعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ مِعْلَمُ وَإِلَا تَعْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي آَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ مِعْلَمُ وَالْلَا تَعْفِر لِي وَتَرْحَمْنِي آَعُورُ مِنَ أَلْخَسِرِينَ فَي قِيلَ يَنُوحُ لَعْفِر لِي وَتَرْحَمْنِي آَعُنَ وَعَلَىٰ أَمْرِيسَ فَي قِيلَ يَنُوحُ لَا أَمْرِيسَ مَعَكَ أَمْرِيسَ مَعَكَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَيْرُهُ وَإِنْ اللهُ عَيْرُهُ وَإِنْ اللهُ عَنْرُهُ وَإِنْ اللهُ عَيْرُهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَيْرُهُ وَإِنْ اللهُ عَيْرُهُ وَإِنْ اللهُ عَيْرُهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَيْرُهُ وَإِنْ اللهُ عَيْرُهُ وَاللهُ اللهُ عَيْرُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

إِلَهٍ عَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ يَنَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ الْجَرَّ إِنَّ أَنتُمُ إِلَا عَلَى الَّذِي فَطَرَفَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ الْجَرَّ إِلَا عَلَى الَّذِي فَطَرَفَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ وَيَنقَوْمِ السّتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ وَثُومً تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السّمَاءَ عَلَيْكُم مِقْدُرَارًا وَيَهِ زِدْكُمْ قُوتًا إِلَى قُوتَ يَكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَلَيْكُم مِقْدُرَارًا وَيَهِ زِدْكُمْ قُوتًا إِلَى قُوتَ يَكُمْ وَلَا تَتَولّوْا عَلَيْكُم مِقْدُرَارًا وَيَهِ زِدْكُمْ قُوتًا إِلَى قُوتَ يَحْمُ وَلَا تَتَولّوْا مُحْرِمِينَ ﴿ عُلَا مُؤْمِنِينَ فَي اللّهُ وَلَا عَن قَوْ إِلَى وَمَا خَوْلُ اللّهُ وَمَا خَوْلُوا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَا خَوْلُوا وَمَا خَوْلُوا فَي مَا عَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا خَوْلُوا اللّهُ وَمُولُولُ اللّهُ وَمُعْمُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمُعْمِدُ وَاللّهُ وَمَا خَوْلُ اللّهُ وَمُا خَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا خَوْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا خَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُعْمُولًا اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمُولًا اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمُولًا اللّهُ وَاللّهُ وَمُعَالِمُولُولُولُهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدُلُولُ اللّهُ اللّهُ

إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَنكَ بِغَضْ اللَّهِ يَنَا بِسُوعٍ قَالَ إِنَّ أَشْهِدُ أَللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِي بَرِيٓ ءُ مِمَّا لَتُمْرِكُونَ ١٠٠ مِن دُونِهِ مُعَكِدُونِي جَمِيعَاثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَابَّةٍ إِلَّاهُوَءَ لَخِذًا بِنَاصِيتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ فَإِن تُولُواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ءَ إِلَيْكُرُ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي فَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَصُرُونَهُ و شَيَّا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا هُودَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِنَّا وَنَجَيَّنَاهُم مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ١ فَي وَيَلْكَ عَادٌّ جَحَدُوا بِعَايَتِ رَبِّهِ مْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَالْبَعُواْ أَمْرَكُلِ جَبَّارِعَنِيدِ ١ وَأَبْبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ أَلَا إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعَدَا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ ١٠ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُ عُمِنَ إِلَهِ عَيْرُهُ وَهُوَأَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُرُ فِيهَافَٱسْتَغُفِرُوهُ ثُرَّتُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدَّكُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبَلَ هَاذَاً أَنَّنَهَانَآ أَن نَعَبُدَ مَايَعَبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَغِي شَكِي مِمَّا تَدْعُونَ آ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١

الجُرْءُ الثَّانِي عَشَرَ المُورَةُ هُودٍ

قَالَ يَكَفَوْمِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّ وَءَاتَ لَني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَلَمَا تَزيدُونَنِي غَيْرَتَخْسِيرِ ﴿ وَيَكَفُّومِ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمَّ عَالِكَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَتُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ١ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِرُ ذَالِكَ وَعَدُّعَيْرُمَكَ ذُوبٍ ١ فَأَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا بَحَيَّنَا صَلِلِحَاوَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ إِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِينرِهِ مْ جَنثِمِينَ ١ كَأْنَ لَرْيَغُنَوْ الْفِيهَا أَلْآ إِنَّ ثُمُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَّا بُعْدَا لِتُمُودَ ١ وَلَقَدَ جَآءَتَ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَامَا قَالَ سَلَوْ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ١ أَيْدِيَهُمْ لَاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِيرَهُمْ وَوَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا يَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَاعْرَأْتُهُ وَقَامِمَةٌ فَضَحِكَتَ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَلَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَلَقَ يَعْقُوبَ ١

الجُزَّءُ الثَّالِي عَشَرَ الْمُؤْمِدُ الثَّالِي عَشَرَ الْمُورَةُ هُودٍ

قَالَتَ يَنُويَلَتَيْءَ أَلِدُ وَأَنَاعَجُوزٌ وَهَنَذَابِعَلِي شَيْخًا إِنَّ هَنَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ إِنَّ قَالُواْ أَتَعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنتُهُ وَعَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَحَمِيدٌ مَّجِيدٌ ١ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أُوَّاهُ مُنِيبٌ ﴿ يَالِمُ اللَّهِ مِهُ أَعْرِضْ عَنْ هَاذَ آلِانَّهُ و قَدْجَاءَ أَمْرُ زَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَايِيهِمْ عَذَابُ غَيْرُ مَرْدُودِ ١٠ وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَا لُوطَاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ١٠ وَ وَهَا مَهُ وَقُومُهُ ويُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ قَالَ يَنَقَوْمِ هَنَوُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمِّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحُزُّرُونِ فِي ضَيْفِيَّ أَلَيْسَ مِنكُرْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ١ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالْنَافِي بَنَايِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَرُمَا نُرِيدُ ٩ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُرُقُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَىٰ رُكِينِ شَدِيدِ ١ قَالُواْ يَنْ وُطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓ أَ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلُ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْ عَنْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكُ إِنَّهُ وَمُصِيبُهَا مَا أَصَابِهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُ وَٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ

الجُزْءُ التَّالِيَ عَشَرَ الْمُؤْدُ التَّالِي عَشَرَ الْمُؤْدُ التَّالِي عَشَرَ

وَيَفَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شِقَاقِيٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَهُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِيحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدِ ١٥ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَجِيهٌ وَدُودٌ ١ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفَقَهُ كَيْرَامِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَيْكَ فِيمَنَاضَعِيفًا وَلَوْلَارَهُ طُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَآأَنتَ عَلَيْنَابِعَنِيزِ اللَّهِ قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّعَلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَيَنقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلَمِلٌ سَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَكَذِبُّ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وبرَحْمَةِ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَايْمِينَ ١ كَأْنَ لَرْ يَغُنُواْ فِيهَا ۚ أَلَا يُعْدَالِمَدْيَنَ كَمَابِعِدَتَ ثَمُودُ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِعَايَنِيْنَاوَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ وَفَأْتُبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ ١

فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّايِعَبُدُ هَأَوُلَاءً مَايَعَبُدُونَ إِلَّاكُمَايِعَبُدُ ءَابَ آؤُهُ مِ مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفَوُّهُ مِّ نَصِيبَهُمَّ عَيْرُ مَنقُوصٍ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مُّ وَإِنَّهُ مِ لَيْفِي شَكِّ مِنْهُ مُريب ا وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لِيُومِنِيَنَّهُ مِرَيَّكَ أَعْمَلَهُ مَ إِنَّهُ وبِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ إِن فَالْسَتَقِمْ كُمَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْاْ إِنَّهُ رِبِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَاتَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَحَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفَامِّنَ ٱلَّيْلُ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ١ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ عَن ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمِّنَ أَنجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ١٠٥٥ اللَّهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ كَانَ رَبُّكَ لِيُهْ إِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصَلِحُونَ ١

قَالَ يَبُنَىٰ ٓ لَا تَقُصُصَ رُءَ يَاكَ عَلَىۤ إِخْوَتِكَ فَيَكِدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَكَذَالِكَ يَجُنَّبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِيَعْقُوبَكُمَاۤ أَتَمَهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠٠ لَقَدْ كَانَ فِ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَ ايكُ لِلسَّا لِللَّهَ آبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَامِنَا وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٥ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخَلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعَدِهِ عِقَوْمَا صَالِحِينَ ١ قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُ مَ لَاتَقَتْلُواْيُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَكِيَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِنكُنتُ مْ فَعِلِينَ ﴿ قَالُواْ يَنَأَبَّانَا مَالَكَ لَا تَأْمَننَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ ولَنَصِحُونَ ١ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَايَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ رَلَحَنفِظُونَ ١ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ ء وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَلَيْهُ وَكَالْمِ لَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَكَلَهُ ٱلدِّنْبُ وَنَحَنُ عُصْبَهُ إِنَّا إِذَا لَّخَلِيرُونَ ٥

فَلَمَّاذَهَبُواْ بِهِ ء وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتُنَّاهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿ قَالُواْيَنَآبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَانَسَيِّقُ وَتَرَكَىٰنَا يُوسُفَ عِندَمَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّبُّ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَاوَلُوْكُنَّاصَدِقِينَ ﴿ وَجَاءُ وعَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِرِكَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَلَتَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُستَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلُوَهُ وَقَالَ يَكُثُمْ رَىٰ هَٰذَاعُكُرُ وَأَسَرُّوهُ يِضَلَعَةً وَأَلِلَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَنهُ مِن مِصْرَ لِا مُرَأَتِهِ وَأَكْرِمِي مَثُولَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْنَتَخِذَهُ وَلَدَا وَكَذَا وَكَذَاكَ مَكَّتَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ وَلَلْكِنَّ أَكُثْرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَلْمًا وَكَلْلِكَ بَخُرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٥

وَرَوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبْوَبَ وَقَالَتَ هَنِيَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ وَرَبِّيَ أَحْسَنَ مَثُواكً إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْهَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَءَا بُرْهَانَ رَبِيهِ، كَذَاك لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ ومِن دُبُرِ وَأَلْفَ يَاسَيِّدَهَ الْدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُومًا إِلَّا أَن يُسْجَزَأُو عَذَابُ أَلِيمٌ ١ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ أَهْلِهَا إِنكَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَ اَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ و مِن كَتَدِكُنَّ إِنَّ كَنَدَكُنَّ عَظِيرٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَاذَأُوَاسْتَغُفِري لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِءِينَ ٩٠٠ وقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ أَمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِتُرَا وِدُفْتَ لَهَا عَن نَفْسِهِ أَء قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّالْنَرَالِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١

الجُزُّ الثَّانِي عَشَرَ اللَّهُ الثَّانِي عَشَرَ اللَّهُ وَالثَّانِي عَشَرَ أَي وُسُفَ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتَ كُلُّ وَلِيدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينَا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَارَأَيْنَهُ أَكْبَرَنِهُ، وَقَطَّعَنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنْسَ لِلَّهِ مَاهَٰذَا بِشَرَّا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ١٠ قَالَتْ فَلَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيلِّهِ وَلَقَدْ رَوَدتُهُ، عَن نَفْسِهِ عَ فَأَسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَرْ يَفْعَلَ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّايَدْعُونِينَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّ كَتْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِنَ ٱلْجَلْهِ لِينَ الله الله الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله ٱلْعَلِيمُ ١ ثُمَّ بَدَالَهُم مِنْ بَعْدِ مَارَأُوا ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّ حِينٍ ١ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَىٰنِيَ أَعْصِرُ خَمَراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَهُ نَبِتَنَابِتَأْوِيلِهِ عَإِنَّانَرَنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرْزَقَانِهِ وَإِلَّا نَبَأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ و قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّاعَلَمَني رَبَّ إِنِّي تَرَكَّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ صَافِرُونَ ٥

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِ بِمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيَّءَ ذَالِكَ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَحَتْرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْحُرُونَ ١ يَضَاحِبَي ٱلسِّجْن ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِقُونَ خَيْرُ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ٩ مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَ اللَّهُ مِمَّا أَنْزَلَ أَلَّهُ بِهَامِن سُلَطَانَ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَأَلَاتَعْبُدُوٓ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْتُ مُوَلِّكِنَّ أَحَتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ وَخَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ وَ قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفَيْتِ يَانِ ١٤ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ وَنَاجِ مِنْهُمَا أَذْكُرْ فِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَلْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكَرَرَيِّهِ عَلَيْتَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي آرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَنْعُ عِجَافٌ وَسَنْعَ سُنْكُلْتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَالِسَلْتِ يَأَيُّهَا ٱلْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُءُ يَنِيَ إِن كُنتُمْ لِلرَّءُ يَانَعَ بُرُونَ ٥

الجُرْءُ التَّانِ عَشَرَ المُعَانِ عَشَرَ المُعَانِ عَشَرَ

قَالُوٓا أَضْغَنْ أَحْلَيْمُ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَخْلَمِ بِعَلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُ مَاوَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِئُكُم بِتَأْوِيلِهِ ع فَأَرْسِلُونِ ١ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْيتنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُهُلَتٍ خُضِي وَأَخْرَيَا بِسَتِ لَعَلَى أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيعً لَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِينِينَ دَأْبَا فَمَا حَصَد لَقَ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَ إِلَّا قَلِيلَامِمَّاتَأْكُلُونَ ١٠ تُعَرِّيأَتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُنَ مَاقَدَّ مْتُمْلُهُنَّ إِلَّاقِلِيلَامِمَاتُحُصِنُونَ ﴿ ثُرَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلْمُولِي اللَّهُ النَّوْلِي بِهِ وَلَمَّاجَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلَهُ مَابَالُ ٱلنِّسَوَةِ ٱلَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ٥ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَا وَدِتُّنَّ يُوسُفَعَن نَفْسِهِ عَ قُلْنَ حَلْشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْنَ حَصَّحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَارًا وَدِيُّهُ وَعَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لِيَعْلَمَ أَنِي لَرَ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِينَ ١

\* وَمَا أَبُرِئُ نَفْسِيَّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَارَجِمَ رَبِّيًّ إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّتُونِي بِهِ عَأَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُمُّهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ١ قَالَ ٱجْعَلَني عَلَى خَزَابِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظُ عَلِيمٌ ١ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّالِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآءً وَلَانُضِيعُ أَجْرَالْمُحْسِنِينَ ١ وَلَانُضِيعُ أَجْرَالْمُحْسِنِينَ ١ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْعَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ وَمُنكُرُونَ ٥ وَلَمَّا جَهَّ زَهُم بِجَهَا زِهِمْ قَالَ ٱثْتُونِي بِأَخِ لَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ أُوفِي ٱلْكَتِلَ وَأَنَا حَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلُ لَكُوْعِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ اللَّهُ قَالُواْ سَنُزَوِدُ عَنْهُ أَبَّاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُ مْ يَعْرِفُونَهَ ۚ إِذَا ٱنقَلَبُوٓ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَانَكَ مَتَلُوا إِنَّالَهُ ولَحَافِظُونَ ١

قَالَ هَلْءَامَنُكُرْعَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُوعَلَىٓ أَخِيهِمِن قَبْلُ فَأَلَّهُ خَيْرُ حَلِفِظَّ أَوَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمَّافَتَ حُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ يِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَنَا بَالَا مَانَبْغِي هَاذِهِ وِيضَاعَتُنَارُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُأَهَلَنَا وَنَحْفَظ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرُ ذَالِكَ كَيْلُ بَعِيرُ فَالْكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِنَ ٱللَّهِ لَتَأَثُنَّنِي بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُرْ فَلَمَّاءَ اتَّوْهُ مَوْتِقَهُ مْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَقَالَ يَنِينَ لَاتَدْخُلُواْمِنْ بَابِ وَحِدِ وَآدْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِقَةً وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِن ٱللَّهِمِن شَيْءً إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ تَوَحَكَلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَحِيلُونَ ﴿ وَلَمَّادَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِينَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهُ إِنَّا وَإِنَّهُ وَلَذُوعِلْمِ لِّمَاعَلَمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ النَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّادَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَءَ اوَى إِلَيْهِ أَخَامًا قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسَ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

فَلَمَّاجَهَ زَهُم بِحَهَا زِهِ مَ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَيرِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَالُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ١ قَالُواْ نَفْقِدُصُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ مِحِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ مِزَعِيمٌ ١ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِمَّاجِئَنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُّنَّا سَرِقِينَ ﴿ قَالُواْ فَمَا جَزَاقُوهُ وَإِن كُنتُ مِ كَاذِبِينَ ﴿ قَالُواْ جَزَاقُوهُ وَ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ مِ فَهُوَجَزَآؤُهُ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَيُ فَيَدَأُ بِأُوْعِيتِهِ مَ قَبَلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَامِن وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ حِكِدُنَا لِيُوسُفَّ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ ٱلْمَاكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيهِ عَلِيهِ قَالُواْ إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَرْيُبِدِهَا لَهُ مِ قَالَ أَنتُمْ شَرُّمَّ حَكَانًا وَأَللَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَاشَيْخَاكِيرًا فَخُذَ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَ نَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدَنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ١ فَالَمَّا ٱسْتَئْسُواْمِنْهُ خَلَصُواْنَجِيًّا قَالَ كَيِيرُهُمْ أَلَرْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْ يْقَامِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَافَرَّطتُ مَ فِي يُوسُفَ ۖ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَنِيَ أَوْيَحَكُمُ ٱللَّهُ لِي أَوْهُوَخَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ارْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَنَأَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ ذَنَا إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ ﴿ وَسَئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقَبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَلِدِ قُونَ إِنَّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ عَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِ بِهِ مُرجَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَغَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَيْتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونِ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِ بِنَ إِنَّ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُواْ بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥

الجزَّ النَّالِثَ عَشَرَ اللَّهِ النَّالِثَ عَشَرَ اللَّهِ النَّالِثَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَكِبَى الْذُهَبُواْفَتَحَسَّسُواْمِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَاتَا يُعَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا يُنْكُسُمِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيْفِرُونَ ١ فَيُفَلِّمَا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلطُّهُ رُوجِعْنَا بِبِضَاعَةِ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ الله قَالَ هَلَ عَلِمْتُ مِمَّافَعَلَتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَنه لُونَ ١ إِنَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَهَنذَا أَخِيً فَدْمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْ نَأَ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدُ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِينَ ١ قَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغَفِهُ ٱللَّهُ لَكُ مُ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ الْهُ مُواْيِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجَهِ إِلَى يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْ لِحَدُمُ مَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ لَوْلَاأَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْتَ أَلَيْهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيرِ ﴿

شُورَةً يُؤسُفَ

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنْهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَفَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَرُ أَقُلُ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَنَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَادُنُو بِنَا إِنَّا كُنَّا خَطِءِينَ ١ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّنَ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَءَ اوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُويَهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَوَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدَ أُوقَالَ يَنَأَبَتِ هَاذَا تَأْوِيلُ رُءَينَي مِن قَبْلُ فَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقَّا وَقَدَ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءً بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدْوِمِنْ بَعَدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَلِتَ إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِمَايَشَاءُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ \* رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ عِنْ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقّني بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِ مْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ١٥ وَمَا أَحَةُ أَلْنَاسِ وَلَوْحَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١ الجُزْءُ النَّالِثَ عَشَرَ اللَّهُ النَّالِثَ عَشَرَ اللَّهُ النَّالِثَ عَشَرَ اللَّهُ النَّالِثَ عَشَرَ

وَمَاتَسَالُهُ مُعَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَكَ أَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٩ وَمَا يُؤْمِنُ أَحَةُ رُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُ مِثْشَرِكُونَ ١ أَفَأَمِنُوٓ أَأَن تَأْتِيَهُ مُعَلِّشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْتَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغَنَّةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ قُلْ هَاذِهِ وسَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيَّ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُوجِيٓ إِلَيْهِمِينَ أَهْلِ ٱلْقُرَيِّ أَفَارَيَّ أَفَارَ بَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْكَيْفَ كَانَ عَلِقِتَ ٱللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوّْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ حَتَى إِذَا ٱسۡ يَنۡكَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُ مَرۡقَدَ حَكَٰذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصُرُنَا فَنُجِي مَن نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَهِ مِعْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَةِ مَاكَانَ حَدِيثَايُفْتَرَيْ وَلَا كَن صَدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥

## ٩

حِرَاللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّجِي الْمَرُ يِلْكَ ءَايَنُ ٱلْكِتَابُ وَٱلَّذِى أَيْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَحَىٰ ثَرَّالْنَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ اللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمُّ أَسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَيُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبُّكُمْ تُوقِنُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَيْنَ وَأَنْهَا رَآوَمِن كُلِ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَايِّنِّ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَنَجِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَلحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَاعَلَى بَعْضِ فِ ٱلْأُكُلُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠ ﴿ وَإِن تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَاكُنَّا ثُرَبًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۗ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِّهِ مِّرْوَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِ مُرَّوَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥

الجُزِّءُ النَّالِثَ عَشَرَ اللَّهُ النَّالِثَ عَشَرَ الرَّعْدِ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغَفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَعُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلُوٓلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ أَءَ إِنَّمَا أَنتَ مُن ذِرُّ وَإِكْلَقُومِ هَادٍ ١ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْجَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدَارِ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَيْرِالْمُتَعَالِ ١٠ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّن أَسَرَّالْقَوْلَ وَمَنجَهَرَبِهِ ، وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلْيُل وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ١ لَهُ مُعَقِبَتُ مِّنَابَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ومِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِ مُ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءَ افَلَامَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُو نِهِ مِن وَالِ ﴿ هُوَ الَّذِي يُربِكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ١ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَامِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ١

الحزَّهُ الثَّالِثَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّعْدِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّعْدِ اللَّهُ الرَّعْدِ

لَهُ وَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْإِيسَّةَ جِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَنسِطِكُفَّيْتِهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُو بِبَلِغِهِ ءُومَادُعَاءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥ وَلِلَّهِ يَسْجُدُمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُةِ وَٱلْإَصَالِ ﴿ فَيُقَلِّمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱسَّةُ قُلْ أَفَالَتَخَذَتُم مِن دُونِهِ عَأَوْلِيَآ عَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعَا وَلِاضَرَّا قُلْهَلَيْسَتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُأَمْ هَلَ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَّكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ مِفَتَسَّابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِ وَقُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ إِنَّ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَسَالَتَ أُودِيَةً بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْيَعَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَالِكَ يَضُرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبِدُ فَيَذْهَبُجُفَآهُ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضَرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْتَالَ ١ إِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَرْيَسْتَجِيبُواْ لَهُ ولَوْأَنَّ لَهُ مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَافْتَدَوْ أَبِدَّة أَوْلَيْكَ لَهُ مِسُوَّهُ ٱلْجِسَابِ وَمَأْوَلَهُ مِجَهَنَرُ وَبِنْسَ ٱلْمِهَادُ ١

إِنَّ أَللَّهَ يُضِلُّمَن يَشَاءُ وَيَهُدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَاب ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّا الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبِيَ لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابِ ١ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أَمَمُ لِتَ تُلُوّا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَانَ قُلُهُورَتِي لَآإِلَهُ إِلَّاهُ وَعَلَيْهِ تَوَحَدُّ لَتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿ وَلُوْأَنَّ قُرْءَانَا سُيِرَتْ بِهِ لَيْلِجَالُ أَوْقُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِمْ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِيِّنَهِ ٱلْأُمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَانْيَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن لُوْ يَسَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَا أُولَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُ قَرِيبَامِن دَارِهِ مَحَتَّىٰ يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِن قَبِيكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُمَّ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ ١ أَفَمَنْ هُوَقَآيِمُ عَلَىٰ كُلِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمِّرتُنِيْءُونَهُ وبِمَالَا يَعَلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمر بِظَهِرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسّبِيلِّ وَمَن يُضِيلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ١ لَهُ مَذَابٌ فِي ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُ مِينَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

الجُزِّءُ الثَّالِثَ عَشَرَ اللَّهُ الثَّالِثَ عَشَرَ اللَّهُ الرَّعْدِ

\* مَّتَكُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ جَرِّي مِن تَحْيتِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَادَآبِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَعُقْبَى ٱلْكَلَيْنَ ٱلنَّارُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُسْكِرُ بِعَضَهُ وَقُلَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِدِّيِّ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ ٩ وَكَذَاكِ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّا فَلَمِن ٱتَّبَعَتَ أَهُوآءَ هُم بَعَدَ مَاجَآءَكَمِنَ ٱلْعِلْمِمَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلِلْوَاقِ ﴿ وَلَقَ لَكُ أَرْسَلْنَارُسُلَامِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَالَهُمْ أَزْوَلِجَاوَذُرِّيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ١ يَمْحُواْ اللَّهُ مَالِسَاءُ وَيُشِّتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَبِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ١ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنفُهُما مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَامْعَقِبَ لِحُكْمِةً وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ۞وَقَدَمَكُرَالَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مْ فَيِلَّهِ ٱلْمَكَرُجَمِيعَا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفِّ الْحَفْظِي إِلَمَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَارِ ١



وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلْكُ مِمِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ ٱلْعَذَاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ بِسَاءَ كُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّ "مِن زَّبِكُمْ عَظِيرٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَيِن شَكِرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَصَفَفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَافَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنَّ حَمِيدُ ١ اللَّهُ الْمُرِيَأَتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجِ وَعَادِ وَثَـمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَا يَعَلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيّنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُ مَ فِي أَفْوَهِ هِ مُوقَالُوٓا إِنَّا كَفَرْيَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَاكِي مِّمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١ \* قَالَتْ رُسُلُهُ مُ أَفِي أَلِيَهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرَّةِ شَلْنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَ السِلْطَانِ مُّيِينِ ٥

قَالَتَ لَهُ مَرُسُلُهُ مَ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُ مَ وَلِنِكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً وَمَاكَانَ لَنَا أَن نَّأَيْتِكُم بِسُلْطَن إِلَابِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوحَكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَالَنَا أَلَّا نَتُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْهَدَ لِنَاسُبُكَنَا وَلَنَصْبِرَتَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُ مُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ لِرُسُلِهِ مِلْنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُتَ فِي مِلْيَانَا فَأَوْحَى إِلَيْهِ مْرَبُّهُمْ لَنُهْ لِكَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَنْسَحِينَا كُو ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمَّ

اولتعود في مِلْيَناها وحَنْ إِلَيْهِمْ رَبِهُمُ لَهُ الْخَلْمِينَ فَي مِلْيَنَاهُ وَكُنْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ الطَّلِمِينَ فَي وَلَنْسُكِنَاكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ الطَّلِمِينَ فَي وَلَنْسُكِنَاكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ الطَّالِمِينَ فَي وَلَا لِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ فَي وَلَا لِمَة عُولًا مَنَا اللَّهُ مَنْ فَي اللَّهُ وَلَا يَكُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ مَنْ وَرَابِهِ عِلَى اللَّهُ وَلَا يَكُ مِنْ وَرَابِهِ عِلَى اللَّهُ وَلَا يَكُولُ مَنْ وَرَابِهِ عِلَى اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ مَنْ وَرَابِهِ عِلَى اللَّهُ وَلَا يَكُولُ وَلَا يَكُولُ مَنْ وَرَابِهُ عَلَى مُنْ مَنْ وَلَا يَعِيلُ وَمَا هُو يَمْ يَتِي وَمِنْ وَرَابِهِ عِلَى اللَّهُ وَلَا يَكُولُ مَنْ عَلَا مُنْ عَلَا مُنْ عَلَا مُنْ عَلَا مَا عُلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا يَكُولُ مَا عُلَا عَلَا عُلَا عُلِي مَا وَلَا يَكُولُ مَا عُلِي عَلَا عَلَا عَلَا عُلَا عَلَا عُلَا عُلْ عَلَا عُلَا عَلَا عُلَا عَلَا عُلَا عُلِي عُلَا عُلَا عُلِي عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُ

عَذَابُ غَلِيظٌ ﴿ مَّنَ لُ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ بِرَبِهِ مِّ أَعْمَلُهُمْ عَذَابُ عَلِيظٌ ﴿ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَى ءَ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّالُ ٱلْبَعِيدُ ١

أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱللَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأُ يُذَهِبْكُرُ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ ١٥ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ٥ وَبَرَزُواْ بِيَهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَاؤُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ إِنَّاكُنَّالَكُوْ تَبَعَافَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّامِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَوِيءَ قَالُواْ لَوْهَدَلْنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَ كُمِّ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْرِصَبَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصِ ١ وَقَالَ ٱلشَّيْطُارُلَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَد تُّكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمِّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُ كُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصِّرِ خِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخَى إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُ مُعَذَابٌ أَلِيهُ ١ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّاتٍ جَيْرِي مِن تَخْيَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَكُمْ ﴿ أَلَوْتَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَامَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةِ طَيْبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ ١

تُؤْتِيَ أُكُلَهَاكُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِهَا لَوَيَضَرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مِّ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٥٥ وَمَثَلُكَ إِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتَ مِن فَوْق ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ ١ يُنَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلتَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينِ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينِ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَايَشَاءُ ١٠ ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قُوْمَهُ مِ دَارَالْبُوارِ ٢ جَهَ نَرَيَصْ لَوْنَهَ آوَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ١٤ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِهُ عَلَا تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ لَيْعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّارَزَقَنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبِلِ أَن يَا لِيَ يَوَمُّ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلِاخِلَالُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقَالَّكُ مُ وَسَخَّرَلُكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِقِيْ وَسَخَرَلَكُ وُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآيِبَيْنَ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلْيَلَوَٱلنَّهَارَ ١

الجُزَّءُ النَّالِثَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِثَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِلْمِ الللَّهِ اللللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللل

وَءَاتَكُمُ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مِمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَاٱلْبَلَدَءَ امِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نُعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ١٩ رَبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَانَ كَثِيرًامِنَ ٱلنَّاسُّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِيٌّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ١١٠ وَيَانَا إِنَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِذِي زَرَّع عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَالِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلَ أَفَئِدَةً مِّنَ ٱلتَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَآرَزُفَهُم مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ الله الله المُعْدَمُ الْمُعْدِي وَمَانُعْدِرُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّ مِن شَىءِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْحِيرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي أَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِيَّتِي رَبِّنَا وَتَقَبَّلَ دُعَآءِ ١ رَبَّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَاللَّمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ أُلَّهَ عَلَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ ١

الخزَّهُ إِنَّ الْمَالِمَ عَشَرَ الْمُؤْمِدُ الْمَالِمِيمَ الْمُؤَمُّ إِنْرَاهِمِمَ الْمُؤرِّهُ إِنْرَاهِمِمَ

مُهطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِهِ مِلْا يَرْتَدُ إِلَيْهِ مَطَرَفُهُمَّ وَأَفْءَدَتُهُ مُهُوَآةٌ ١ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبُّنَآ أَخِرْنَاۤ إِلَىۤ أَجَلِ قَرِيبٍ خِجَّب دَعُوتَكَ وَيَتَبِعِ ٱلرُّسُلِّ أُوَلَرْ تَكُونُوٓ أَقْسَمْتُ مِمِّن قَبَلُ مَالَكُ مِن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مُ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُرْكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَالَكُمُ ٱلْأَمْتَ الَّهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكَرُواْ مَكَرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ فَكَلَا تَحْسَابَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزٌ ذُوانِيقَامِ ١٤ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضِ عَيْرَالْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَعِذِ مُّقَرِّنِينَ فِ ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مِمِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُ مُ ٱلنَّارُ ١ إِلَيْ آلِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَاذَا بَلَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَاهُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ وَلِيَذَّكَّ رَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبَب ١



الجُزْءُ الرَّالِعَ عَشَرَ الْمُؤْدِةُ الحِجْدِ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّهَا لِلتَّنظِرِينَ ٥ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيعٍ ١ إِلَّامَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتَبْعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْكَتْنَافِيهَامِن كُلِّشَيْءِ مَّوْزُونِ ﴿ وَحَعَلْنَالَكُمْ فِيهَامَعَايِشَ وَمَن لَّسَتُرْلَهُ وِيرَزِقِينَ ١٥ وَإِن مِّن شَيءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآيِنُهُ، وَمَانُنَزَّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَ لُومِ ١ ٱلرَيْحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآأَنتُمْ لَهُ رِيخَن نِينَ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي، وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُرُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَوْجِرِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَيَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وَحَكِيمُ عَلِيهٌ ١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَالِمِنْ حَمَاإِمَّسَنُونِ ﴿ وَٱلْجَانَ خَلَقَانَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِي خَلِقٌ بَشَرًا مِن صَلَصَالِ مِنْ حَمَا مَّسَنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخَتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْلَهُ وسَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْ حَهُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ١

قَالَ يَنْإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمُ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ١٠٠٠ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ١ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِين ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ إِنَّ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١ وَالْرَبِ بِمَآ أُغْوَيْتَنِي لَأُزُيِّنَ لَهُ مِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِأَغُوبِنَهُ مِ أَجْمَعِينَ اللَّعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَا ذَاصِرَطُ عَلَيْ مُسْتَقِيمُ ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُسْلَطَنَّ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ وَإِنَّ جَهَنَّرَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ١ لَهَاسَبْعَهُ أَبُوَبِ لِحُلِ الصِّلِ الْمِعْنَهُمْ جُزَّةٌ مَّقَسُومٌ ١ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ١ أَدْخُلُوهَا إِسَلَيْرِ اَمِنِينَ ١ وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلَ إِخْوَنَا عَلَى سُرُرِمُّ تَقَابِلِينَ الاَيمَسُّهُ مُوفِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ اللهُ \* نَبِيْ عِبَادِيَ أَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّئَهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِ بِمَ ٥

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِن كُرُوَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ عَلِيمِ ﴿ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسِّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ قَالُواْ بَشِّرُنِكَ بِٱلْحَقّ فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْقَائِطِينَ ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلَّا ٱلضَّا لُّونَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل إِنَّالَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَآ إِنَّهَالَمِنَ ٱلْغَنْبِينَ ١ فَالمَّاجَآءَ وَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسِلُونَ ١ فَقَالَ إِنَّكُمْ فَوْمُ مُّنكِرُونَ ﴿ قَالُواْبَلْ جِنْنَكَ بِمَاكَانُواْفِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَذْبَنَوَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُوْلَكُ وَٱمْضُواْحَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَنَّ دَابِرَهَ وَلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ

يَسَتَبْشِرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَلَوُلاَءِ ضَيْعِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يُحْذِّرُونِ ﴿ قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

قَالَ هَنَوُلاءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُ مُ لَفِي سَكُرِيهِمْ يَعْمَهُونَ ١٩٤٤ فَأَخَذَتْهُ مُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١٩٤٥ فَجَعَلْنَاعَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مُحِجَارَةً مِن سِجِيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايكتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ١ فَأَنتَقَمَّنَامِنَهُ مِن وَإِنَّهُمَالِبِإِمَامِرَمُّ بِينِ ﴿ وَلَقَدْكُذَّ بَأَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٥ وَءَاتَيْنَهُمْ ءَايَنِنَافَكَانُواْعَنْهَامُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآيِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ ١ ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَاكَ سَبْعَامِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَٱلْعَظِيمَ ١ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَتِكَ إِلَى مَامَتَعْنَابِهِ مَأْزُوَجًا مِّنْهُمْ وَلَاتَحَزَنَ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ١٠ هَ حَمَا أَنَزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١٠



وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ إِلَىٰ بَلَدِ لَرْتَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقَ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلْخَيْلُ وَٱلْمِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكِبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ وَعَلَى أُللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْشَاءَ لَهَدَىٰكُو أَجْمَعِينَ ١ هُوَٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنكُلّ ٱلثَّمَرَتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَّيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَسَخَّرَلَكُ مُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِؤِةٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ وَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَاطَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُ مِ مَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِحَمِّمَ وَأَنْهَا رَاوَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١ وَعَلَامَتِ وَبِٱلنَّجْمِرِهُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَخُلُقُ كُمَن لَّا يَخُلُونُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا يَحُصُوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَأَلَّهُ يَعَلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعَلِنُونَ ﴿ وَآلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ ۞ أَمُوَتُ غَيْرُ أَحْيَاءً وَمَايَشْ عُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٩ إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَحِدُّ فَٱلْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُ مِثَنَ كِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكِّيرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ إِلَيْحَمِلُوٓا مُ أَوْزَارَهُمْ مُكَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ قَدْمَكَ رَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَّى ٱللَّهُ بُنْيَكَنَّهُ مِينَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِمُ ٱلسَّقُفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ١

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكّاءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَلَّقُونَ فِيهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْحِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَتَكِمَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِ مُ فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعُمَلُمِن سُوعِ بَكَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ فَأَدْخُلُوا أَبُورَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ أَفَلَبَ شَنَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِينِ ١٠٠٠ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّاتُ عَدَٰذِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَنَ كَذَالِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ٢ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنْهُ مُ ٱلْمَلَتِكَةُ طَيْبِينَ يَقُولُونَ سَلَنُمُ عَلَيْكُمُ آدْخُلُواْ ٱلْجِنَّةَ بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ١٩ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّاأَن تَأْتِيَهُ مُ ٱلْمَلَتِكَةُ أَوْيَأْتِيَ أَمْرُ رَيْكُ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَتِلِهِ مُّ وَمَاظَلَمَهُ وُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ١ فَأَصَابَهُ مُ سَيِّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمِمَّاكَانُواْ بِهِ عِيسَتَهَزِءُ وِنَ ١

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَامِن دُو نِهِ مِن شَى عِنْحُهُ وَلا عَابَ أَوُبُا وَلا حَرَّمْنَ امِن دُونِهِ مِن شَيْءً كُذَاك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ الله وَ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَآجْتَ يِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُ رُواْ كَيفَ كَانَ عَلِيمَةُ ٱلْمُكَيْبِينَ ١٤٤ فَإِن تَخْرِضَ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهَدِي مَن يُضِلُّ وَمَالَهُ مِن نَّصِرِينَ ٢ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقَّا وَلَكِنَّ أَكْتُ أَكْتُ أَلْنَّاسِ لَايَعْ لَمُونَ ١ لِيُبَيِّنَ لَهُ مُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ أَنَّهُ مْ كَانُواْكَذِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَّدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ لَنُهُوِّ مَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْجَرُ لَوَكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مْ يَتَوَكَّلُونَ ١

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَا نُوحِي إِلَيْهِ مُ فَسَئُلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعَامُونَ ﴿ إِنَّالْبَيْنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزُلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَاتِ أَن يَحْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونِ ١ ﴿ وَإِنَّ الْوَيَأْخُ ذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوْ يَأْخُذُ هُمْ عَلَىٰ تَحَوُّفِ فَإِلَّ رَبُّكُوْ لَرَهُ وَفُ رَجِيمُ ١١ أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ يَتَفَيَّوُا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدَالِلَّهِ وَهُرْدَاخِرُونَ ﴿ وَيِلَّهِ يَسَجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآتِةٍ وَٱلْمَلَنِّكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُ مِمِّن فَوْقِهِ مَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ \* ٢٠ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَخِذُوٓ إِلَهَ يَنِ ٱشْنَانَ إِنَّمَاهُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ فَإِيَّكَ فَأَرْهَبُونِ ﴿ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَتَقُونَ ﴿ وَمَابِكُمْ مِّن يِّعْمَةِ فِمَنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ جَعْءَرُونَ ﴿ ثُمُّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّعَنَكُمْ إِذَافَرِيقٌ مِّنَكُمْ بِرَبِّهِ مِينُشْرِكُونَ ٥

لِتَكْفُرُو أَبِمَاءَ اتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقَنَ هُمَّ تَأَلَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمِّ تَفَتَرُونَ ﴿ وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْمَنَتِ سُبْحَنَّهُ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا اِبُتِّمَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْتَى ظَلَّ وَجْهُهُ وَمُسْوَدًّا وَهُوكَظِيمٌ ﴿ يَتُوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيْمَسِكُهُ, عَلَىٰ هُونٍ أُمِّيدُسُّهُ وفِي ٱلثُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوَّةِ وَيِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَلُوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَامِن دَابَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايِكُمُ هُونَّ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُ مِ مُفْرَطُونِ ١ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أَمَمِ مِن قَبَلِكَ فَرْيَنَ لَهُ مُ الشِّيطِ أَعْمَاكُهُ مِ فَهُو وَلِيُّهُ مُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ١ وَمَا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْحِيتَبَ إِلَّالِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْفِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُونِهَا إِنَّ فِي ذَاكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِن بَيْنِ فَرْتِ وَدَمِرِ لَبَّنَّا خَالِصَاسَ إِنَّا لِلشَّارِبِينَ ١ وَمِن تُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً لِقُوِّمٍ يَعْقِلُونَ ١٩ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّصْلِ أَنِ ٱلْتَخِذِي مِنَ ٱلِجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعَرِشُونَ ﴿ ثُمَّ أَنَّا لَكُ مِ مَا يَعَرِشُونَ ﴿ ثُمَّ اللَّهَ مَا يَعَرِشُونَ ﴿ ثُمَّ أَمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخَرُّجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَنُهُ وفِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١ وَأُلَّهُ خَلَقًكُمُ ثُمَّ يَتَوَفَّىٰ كُرُوَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَ لَا يَعْلَمَ بَعَدَعِلْمِ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ قَدِيرٌ ٥ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِ مَعَلَى مَامَلَكَتْ أَيْمَنُ هُوْفَهُ مُّ فِيهِ سَوَآءُ أَفَيَنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكَ عُرِينَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَكَمَا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِن ٱلطّيبَاتِ أَفِيا لَبْطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللّهِ هُمّ يَكُفُرُونَ ٥

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُ مِرِزْقًا مِنَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيَّا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعَلَمُونَ ١٠ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَ لَا عَبْدًا مَّمَلُوكًا لَايَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَمَن رَّزَقَنَهُ مِنَّارِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَرًّا هَلَ يَسْرَونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَ لَا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُ مُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُوَكُلُ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهَ لَيَسْتَوِي هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُو ٱلسَّاعَةِ إِلَّاكَ لَمْ ٱلْبَصَرَأُوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أَمَّهَا يَكُولَ لَاتَعَلَمُونَ شَيَّا وَجَعَلَ لَكُ مُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِدَوَ ٱلْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ١ أَلَهُ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَّنَّا وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودٍ ٱلْأَنْعَكِمِ بُيُوتَا لَسَتَجِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُ مِينَ ٱلْجِبَالِ أَحَنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّوَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمُ صَّلَالِكَ يُسِيمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُو لَعَلَّكُ مُتُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ الْكَفِرُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِن كُلَّ أُمَّةٍ شَهِيدَاثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءًا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَدَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا أَهُمْ قَالُواْ رَبِّنَاهَلَوُلاءِ شُرَكَاوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّانَدَعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوَلَ إِنَّكُمْ لَكَ لَكِيدِبُونَ ٥ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّالَمَ وَضَلَّ عَنَّهُ مِمَّاكَ انُواْ يَفْتَرُونَ ٥

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُ مُعَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِينَ أَنْفُسِهِ مُّ وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَلَوُلاء وَنَرَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِبْيَانَالِكُلَّ شَىء وَهُدَى وَرَحْمَةُ وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَن وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰعَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرِ وَٱلْبَغَيْ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَلَهَ دَتُّمْ وَلَا تَنَقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْصِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْ كُمْ كَفِيلًا إِنَّا ٱللَّهَ يَعَلَمُ مَاتَفَ عَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالِّي نَقَضَتَ غَزْلُهَا مِنْ بَعْدِقُو ٓ ۚ وَأَنْكَ ثَالَتَ خِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُونَ أَمَّةُ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَتُلُونَ أُمَّةً فِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَتُلُوكُ وُاللَّهُ بهِ وَ وَلَيْكِيِّنَ لَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ مَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّمَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْكَأُنَّ عَمَّاكُن تَعُمَلُونَ ١

وَلَا تَتَخِذُوٓ أَأَيْمَانَكُو دَخَلًا بَيْنَكُوْ وَكَالًا بَيْنَكُوْ وَفَرَلَّ قَدَمٌ ابَعْدَ شُوْتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَدتُّ مْعَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ ١ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِيٌّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعَمَلُونَ ١٠٥٥ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكِرِ أَوْأَنْتَىٰ وَهُوَمُؤْمِرٌ ۖ فَلَنُحْيِيَنَهُۥ حَيَوٰةً طَيْبَةً وَلَنَجْزِينَهُ مُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَ انَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وسُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ عُلُونَ ١ إِنَّ مَاسُلْطَنْهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتُوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عِمُشْرِكُونَ ١٥ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بَلَ أَحَتَرُهُمْ لَايِعَلَمُونَ ١ قُلْنَزَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُتَبِتَ ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١

وَلَقَدْنَعُلَمُ أَنَّهُ مِ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ و بَشَرٌّ لِسَانً ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَالِسَانُ عَرَبِيٌّ مُّبِينُ اللَّهِ إِنَّ ٱلْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْ دِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيمُ ١ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَ يَلْكَ ذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِكِ اللَّهِ وَأَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١ مَن كَفَرَ بِأُللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ عَ إِلَّا مَنْ أَحْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَحْكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مَغَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُ مُعَذَابٌ عَظِيرٌ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ السَّتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَ عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرَةِ الله الله الله الله الله عَلَى ال وَأَبْصَدهِ مُرَّوَاوُلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ ١١ الْحَرَةِ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُ مُ ٱلْخَلِسِ رُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْمِنَ بَعْدِمَافُتِ نُواْثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَ غُورٌ رَّحِيهٌ ١ الله ماع المحرب المحرب

« يَوْمَرَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَكَلًا قَرْيَـةَ كَانَتَ ءَامِنَةُ مُطْمَيِـنَّةَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَارَغَدَامِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتَ بِأَنْعُ مِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْحَوْفِ بِمَاكَ انُواْيَصَمْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ الله فَكُ اللَّهُ مَارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكَمْ اللَّهُ عَلَاكَمْ اللَّهُ عَلَاكَمْ اللَّهُ عَلُوا يَعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ١ عَلَيْكُ مُ ٱلْمَيْدَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآأَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ أَهُ فَمَن أَضْطُرَّغَيْرُبَاعٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رِّحِيةٌ ﴿ وَلَا تَغُولُواْ لِمَا رَصِفُ أَلْسِ نَتُكُمُ ٱلْكَ يَدِبَ هَنذَاحَلَالٌ وَهَنذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالِ وَهَنذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالَ وَهَنذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالَ وَهَنذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالِدَ وَالْحَالَ اللَّهِ الْحَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُ مْعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَامَا قَصَصْنَاعَلَيْكَ مِن قَبَلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلِيكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ١

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٤ إِبْرَهِ بِمَرَكِ أَمَّةً قَانِتَا لِللَّهِ حَنِيفَا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله المساكرًا لِلْأَنْعُمِيةِ أَجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ١ وَوَ اللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُ مْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ الْأَنْ الْأَوْلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِمَا عُوقِبْتُم بِيَّهِ وَلَيِن صَبَرْتُ مْلَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّابِ اللَّهِ وَلَا تَحَزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمَكُونَ الله عَمَ اللَّذِينَ اتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُمَ مُّحْسِنُونَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ مَعَ الَّذِينَ هُمَ مُّحْسِنُونَ اللَّهِ



عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمَكُو وَإِنْ عُدتُّوعُدَنَّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيْفِرِينَ حَصِيرًا ١٩ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهَدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرَاكِيرًا ١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِّدُعَاءَهُ رِبَّا لَخَيْرً وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَ ايْتَيَنِّ فَمَحَوْنَآءَ ايَّةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَ ايَّةً ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْفَضَلَامِن زَّبَكُمْ وَلِتَعْلَمُواْعَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ١ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ١ وَكُلّ إِنسَن أَلْزُمَّنَهُ طَلَيْرَهُ وفِي عُنُقِيمَ وَيَخْرِجُ لَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَبَا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ١ أَقْرَأَ كِنَبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ مَنَ أَهْ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِيةً مُ وَمَنْضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَا أُخْرَىٰ ۗ وَمَاكُنَّا مُعَذِيدِ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولَا ١٩ وَإِذَا أَرَدَنَا أَن نُهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُرْفِيهَا فَفَسَقُواْفِيهَا فَقَ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا ١٥ وَكُرْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِنُوجَ وَكَفَى بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ١٠

يَبلُغنَّ عِندَكَ ٱلْكِيمَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا فَوَلَا كَرِيمَا ﴿ وَلَا تَنْهُرُهُ مَا وَقُل لَهُمَا فَوَلَا كَرِيمَا ﴿ وَلَا تَنْهُرُهُ مَا وَقُل لَكِ مِن الرَّحْمَةُ وَقُل رَبِ الرَّحْمَةُ مَا كَمَارَبَّيَانِي جَنَاحَ الذُّلِ مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ الرَّحْمَةُ مَا كَمَارَبَّيَانِي جَنَاحَ الذُّل مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ الرَّحْمَةُ مَا كَمَارَبَّيَانِي صَعَيْرًا ﴿ وَالْمَالِحِينَ صَعَيْرًا ﴾ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

347

الجُرْءُ الْخَامِسَ عَشَرَ الْمُورَةُ الْإِنْسَرَاءِ

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُ ٱبْتِعَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلِلَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١٠٥ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومَا مَحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيزًا بَصِيرًا ١ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوۡلَادَكُرۡڂۡشۡيَةَ إِمۡلَٰقِ ۚخُنُ نَرَزُقُهُ مُوۤوَإِيَّاكُرُۚ إِنَّ قَتَّلَهُ مُكَاتَ خِطْنَاكِيرَالِيُّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزَفَّ إِنَّهُ وَكَانَ فَنْحِسَمَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَتَّرَهَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ وَسُلْطَانَا فَالايُسُرِفِ فِي ٱلْقَتَلَ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَكَانَ مَسْنُولًا ﴿ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيرِ ذَاكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا تَقَفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَوَٱلْفُؤَادَكُلُ أُوْلَيْكَ كَانَعَنْهُ مَسْعُولًا ١ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبَلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا ﴿ كُنُّ ذَلِكَ كَانَ سَيّنُهُ,عِندَرَبِكَ مَكْرُوهَا ١

ذَالِكَ مِمَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَاتَجَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَتُ أَقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ١ أَفَأَصْفَ لَحُورَا اللَّهُ وَيُكُمُ بِٱلْبَيْنَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتَكَةِ إِنَتَأَ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوَلًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدْصَرَفَنَافِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١ قُلِلَّوْكَانَ مَعَهُ وَءَ الهَدُّكُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّابْتَغَوَّا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرِّشِ سَبِيلًا ٩ سُبْحَنْهُ وَتَعَالَىٰعَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ١ شَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيَّ عِ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَمَّدِهِ وَلَكِكُن لَّا تَفَقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيِّنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مَ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا وَإِذَا ذَكُرُتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُ، وَلَوْاْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا ١ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكِي إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَشِّعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ١٠ أَنظُر كَيْفَ ضَرَبُواْلَكَ ٱلْأَمْتَ الْفَضَلُواْ فَلَا يَسَتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّاعِظَمَا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١

وَمَامَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَنِ إِلَّا أَن صَدَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَاتُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْبِهَأُومَانُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخُويِفَا إِنَّ وَإِذْ قُلْنَالُكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّةَ يَاٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّحَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِ ٱلْقُرْءَانِ وَنُحْوَفُهُ مَ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَامِكَ مِ قَاسَجُدُواْ لِلْادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا اللَّهِ قَالَ أَرَءَ يْتَكَ هَذَا ٱلَّذِي حَكَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَبِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِرُ ٱلْفِيكَمَةِ لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبَ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُ عُرِفَ إِنَّ وَرُبِّي جَهَنَرَجَزَآؤُكُرُ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَأَسْ تَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُ مِبِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ في ٱلْأَمْوَل وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايِعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُورًا ١٤ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُ سُلْطَكُ وَكَعَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزَجِى لَكُمُ الْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ إِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُ وِنَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَتُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قِلْيِلًا ١ اللَّهِ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تِجَدُ لِسُنَيْنَا تَخْوِيلًا ﴿ أَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَ الْ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ١٩ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عِنَا فِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ١١٠ وَقُلرَّتِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجِنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَالْجَعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانَا نَصِيرًا ١ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقَا اللَّهِ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُكَانَ يَعُوسَا ﴿ قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَنَرَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَتِي وَمَآ أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَلِين شِنْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَاتِّجِدُ لَكَ بِهِ ء عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞

إِلَّارَحْمَةً مِن رَّبِكَ إِنَّ فَضَلَهُ, كَانَ عَلَيْكَ كَيبِرًا ١٠ قُلُ لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعُضُهُ مُ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفِنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَنِيٓ أَكُثُرُ ٱلتَّاسِ إِلَّاكَ عُنُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجِيلِ وَعِنَبِ فَتُفَجِّراً لَأَنْهَارَخِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١١ أَوْيَسْقِط ٱلسَّمَاءَ كَمَازَعَمْتَ عَلَيْنَاكِ سَفًا أَوْتَأَيِّي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِ فَعَ قَبِيلًا ﴿ أُوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْتَرَقَّى فِي ٱلسَّمَاءَ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى ثُنْزِلَ عَلَيْنَا كِيَّا انَّقْرَقُوهُ وقُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلَكُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىۤ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَكَا رَّسُولَا ١٤ قُلُو كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِّكَةٌ يُمَّشُونَ مُطْمَينينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِ مِينَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَارَسُولًا ﴿ قُلْ صَعَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًابِينِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ وكَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١

هَلَوُلاّهِ إِلَّارَبُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِي لَأَظُنُكَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَابِر وَإِنِي لَأَظُنُكَ الشَّمَاوَةِ وَاللَّمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءً وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِنْنَابِكُرُ لَفِيفَا ١



الجُرْءُ الحَامِسَ عَشَرَ الْمُحْرَةُ الْكَهْمِ

مَّالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلَّابَآيِهِ أَرْكَ بُرَتَ كُلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا ١ فَالْعَلَّاكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاثَرِهِمْ إِن لَرِيُوْمِنُواْ بِهَا ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا أَلَى إِنَّا جَعَلْنَامَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَهَا لِنَبْلُوهُ إِيُّهُ مُ أَيُّهُ مُ أَخْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ أَمْرَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيرِكَانُواْمِنْ ءَايَلِتِنَا عَجَبًا ١٠ إِذْ أُوِّي ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْرَبَّنَاءَ اِينَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِئَ لَنَامِنْ أَمْرِنَارَشَدَا ١٠ فَضَرَبْنَاعَلَى ۚ وَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِينِينَ عَدَدًا ١٠ ثُمَّ بَعَثْنَهُ مُ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِيَنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِ ثُوا أَمَدَا ﴿ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَا هُمُ بِٱلْحَقَ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ١ وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِ مِرْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْمِن دُونِهِ عَ إِلَهَا لَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١ هَلَوُلِآءٍ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ اللَّهَ أَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلَطَنِ بَيِّنِ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ١

وَإِذِ أَعْتَزَلْتُمُوهُ مَ وَمَا يَعَبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوُواْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْلَكُ مِرَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّ لَكُم مِن أَمْرِكُم مِرْفَقًا ٩ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُعَن كَهْ فِهِ مِرْدَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقَرِّضُهُ مْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوقِ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَٱلْمُهُ تَدُّومَن يُضِيلٌ فَلَن يَجِدَلَهُ وَلِيَّا مُرْشِدًا ﴿ وَتَحْسَبُهُ مُ أَيْقَاظًا وَهُ مُرُقُودٌ وَنُقَلِبُهُ مُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ أَطَلَعْتَ عَلَيْهِ مْ لُوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَازًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُ مِرْغَبَ اللهِ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُ مُ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُ مُركَمَ لَهُ مُ لَكِثُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبِعَضَ يَوْمُ قَالُواْ رَبُّكُمْ مَا أَعَلَمُ بِمَالَبِ ثَنَّمُ فَٱبْعَتُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ عَإِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزَّكَى طَعَامًا فَلْيَأْ يَكُم بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُوْ أَحَدًا ١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُ مُوكُور أَوْيُعِيدُ وكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْ لِحُوّا إِذًا أَبَدًا ١

الجرّةُ الحَامِسَ عَشَرَ اللَّهُ الْحَامِسَ عَشَرَ اللَّهُ الْحَامِسَ عَشَرَ اللَّهُ الْحَمْمِ

وَكَذَاكِ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِ مَ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُ مَ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبنُواْعَلَيْهِم بُنْيَكَنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمْ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْعَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ مِ مَّسْجِدَا ١٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُ مِّ كَلَّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةُ سَادِسُهُ مَرَكَلْبُهُمْ رَجْمَا بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كُلْبُهُمْ وَقُلْبُهُمْ وَقُلْرَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَتِهِ مِمَّا يَعَلَمُهُ مَ إِلَّا قَلِيلٌ فَكَا تُمَارِ فِيهِمَ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِينْهُ مَ أَحَدًا ١٠ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَانَيْ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ١ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذۡ كُرِّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَا ﴿ وَلِبِثُواْ فِي كُهْفِهِ مُرْتَكَ مَانَةِ سِينِينَ وَٱزْدَادُواْ يِسْعَا اللهُ أَمَّلُهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِ ثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ اللَّهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَالَهُ مِين دُوينهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ في حُكِمِهِ مَ أَحَدًا ١٥ وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكُ مِن كِتَابِ رَبُّكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَتِهِ وَلَن يَجِدَمِن دُونِهِ ومُلْتَحَدَّا ١

الجُرْءُ الْخَامِسَ عَشَرَ الْمُورَةُ الْكَهْفِ

وَأَصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَةً وَلَانَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ مُرْيِدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَا تُطِعَ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُرُطًا ١ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّكُرُ فَهَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوُجُومَ بِنَّسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتَ مُرَّتَفَقًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ١ أُوْلِيِّكَ لَهُ مْ جَنَّاتُ عَذَٰنِ تَجُرِي مِن تَحْيِهِ مُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا ١٠ ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَالًا رَّجُلَيْن جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَب وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَابَيْنَهُ مَازَرْعَا ١٤٠٤ كُلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتَ أُكُلَهَا وَلَرْ تَظْلِرِمِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَاخِلَاكُهُمَانَهَرَا ﴿ وَكَانَ لَهُ وَتُمَرُّ فَقَالَ لِصَاحِبهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَحَى تُرُمِنكَ مَالَا وَأَعَرُّ نَفَرًا ١

الجُرَءُ الْخَامِسَ عَشَرَ الْحَرَاءُ الْخَامِسَ عَشَرَ الْحَرَاءُ الْكَهْمِ

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وَهُوَظَالِرٌ لِنَفْسِهِ عَالَمَا أَظُنُّ أَن يَبِيدَ هَاذِهِ أَبَدَا ﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَحَافُرُهُ وَأَحَافُرُهُ وَأَحَافُرُهُ بِٱلَّذِي خَلَقَاكَ مِن ثُرَابِ ثُرَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ سَوَّبْكَ رَجُلَا ١ لَّكِيَّا هُوَاللَّهُ رَبِي وَلَا أَشْرِكُ بِرَيِّيَ أَحَدًا ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّابِ ٱللَّهِ إِن تَرَذِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالَا وَوَلَدًا ١٤ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْيِيَنِ خَيْرًا مِن جَنَّيَكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَامِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدَازَلَقًا ١ أُويُصْبِحَ مَآؤُهَاعَوْرًا فَكَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَبًا ١ وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ عَ فَأَصْبَحَ يُقَلِبُ كَفَيْدِ عَلَى مَآأَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَكَيْنَنِي لَرَأْشُرِكَ بِرَيِّيَ أَحَدَاكُ وَلَوْتَكُن لَهُ فِئَةُ يَنَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنتَصِرًا ١ هُنَالِكَ ٱلْوَلْيَةُ يلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ تُوَابَاوَخَيْرُ عُقْبَا ١٥ وَأَضْرِبَ لَهُ مِمَّ شَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاكَمَ مَا إِنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْتَلَظ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَاتَذْرُوهُ ٱلرِيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ مُفَتَدِرًا ١

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُواَلْبَقِيكُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُعِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُأُمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُ مِ فَلَمْ نُعَادِرْمِنْهُمْ أَحَدَا ١٩ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَّقَدَجِئْتُمُونَاكَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّقَ مِبَلِّ زَعَمْتُمُ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُرْمَّوْعِدَا إِنَّ وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَامَالِ هَنَدَاٱلْكَتَابِ لَايُغَادِرُصَغِيرَةً وَلَا كِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَا وَوَجَدُواْمَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظَلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١١٤ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنَبِكَةِ ٱسْجُدُولْ لِلادَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنْ أَمْرِرَبِّهِ عَ أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيَّاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُولًا بِشْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ١٠ ﴿ مَّا أَشْهَدتُّهُ مْخَلِّقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَ اَءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَابِينَهُ مِمَّوْبِقَالَ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلتَّارَفَظَنُّواْ أَنَّهُ مِمُّوَافِعُوهَ اوَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصَرِفَا اللهُ

وَلَقَدْ صَرِّفَنَافِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلتَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلُ وَكَانَ وَلَقَدْ صَرِّفَنَافِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلتَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلُ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَحَهُ مُّ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغَفِرُواْ رَبُّهُمْ إِلَّا أَن تَأْبِيَهُمْ السَّنَةُ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغَفِرُواْ رَبُّهُمْ إِلَّا أَن تَأْبِيهُمْ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغَفِرُواْ رَبُّهُمْ إِلَّا أَن تَأْبِيهُمُ اللَّهُ مَسْنَةً الْأُولِينَ أَوْ يَأْبِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا فِي وَمَانُوسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ حَعَرُواْ بِٱلْبَطِلِ

إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلذِينَ كَفَرُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ وَٱتَّخَذُواْ اَيْنِي وَمَا أَنذِرُواْ هُـزُوا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُواْ اللَّهِ عَمْواْ بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُواْ اللَّهِ عَمْواً اللَّهُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَالِئتِ رَبِهِ عَفَاعُونِهِ عَنْهَا وَنَسِي وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَالِئتِ رَبِهِ عَفَاعُمُونُ عَنْهَا وَنَسِي مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مَ أَحَدَثَ مَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مَ أَحَدِيثَةً أَن يَفْ هَهُوهُ مَا فَاللَّهُ مُولًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مَ أَحْدِيثَةً أَن يَفْ هَهُوهُ

ما قدمت بده إِن جعس على قلوبِ فِي مَا الله مَا يَعْمَ الله مَا ال

لَعَجَّلَلَهُ مُ ٱلْعَذَابَ بَلِلَّهُ مِ مَوْعِدٌ لَن يَجِدُواً مِن دُونِهِ

مَوْبِلَا ١٤ وَيَلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكَ عَنْهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا

لِمَهْلِكِهِ مِمَّوْعِدَا إِنْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ

أَبُلُغَ مَاجَمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا إِنَّ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ

بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُوتَهُ مَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ ، فِي ٱلْبَحْرِسَرَبَا ١

فَلَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَتَنهُ ءَاتِنَاعَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِيمَامِن سَفَرِيَا هَاذَا نَصَبَا ١٤ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيِّنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنْسَيْنِيهُ إِلَّا الشَّيْطِنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجِبَا ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبَغُ فَأَرْتَدَا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ١١ فَوَجَدَا عَبْدُا مِنْ عِبَادِ نَاءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَيِّعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدَا اللهُ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَرْتِحِ ظَ بِهِ عَخُبْرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِيلُكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلَىٰي عَن شَيْءٍ حَتَّى آَحْدِتَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٧ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِهَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرَقُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْجِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ فِي مِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِفَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَاعُكُمَا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةً أَبِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعَا نُكْرًا ١

الجُرْهُ لِسَادِسَ عَشَرَ الْمُؤْهُ لِسَادِسَ عَشَرَ الْمُؤْهُ الْكَمْفِ

\* قَالَ أَلْرَأْقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلَتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَافَلَاتُصَاحِبِي فَكَدَبَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ١ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُ مَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُمْ قَالَ لَوْسِينَ مَا لَتَ خَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكُ سَأَنِيَّتُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَةً نَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبِّرًا ١١ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدَتُ أَنَّ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمِمَّاكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَلَنَا وَكُفْرًا ١ فَأَرِّدُنَا أَن يُبْدِلُهُ مَارَبُّهُ مَا خَيْزًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمَا ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ وَكُنزٌ لَّهُ مَا وَكَانَ أَبُوهُ مَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَاكَنْهُمَارَحْمَةً مِّن رَّيِكُ وَمَافَعَلْتُهُ وعَنْ أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَالَةِ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ وَيَسْنَالُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًا ١

إِنَّا مَكَّنَا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّشَى وِسَبَالِ فَاتَّبَعَ سَيبًا الله حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمَا قُلْنَاينَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَخِذَ فِيهِ مُحسِّنًا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَرَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُرَّيُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ عَ فَيُعَذِّبُهُ وَعَذَابًانُّكُرًا ﴿ وَأَمَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ وِجَزَّاةً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَمْرِنَا لِمُسْرَاقِ ثُرَّا أَتْبَعَ سَبَبًا ١٠ حَتَى إِذَابَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَوْ خَعَل لَهُ مِين دُونِهَاسِتُرًا ١٥ حَكَذَاكَ وَقَدَأَحَظْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ١٠ ثُمَّةً أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَبَحَدَمِن دُويِنِهِ مَا قَوْمَا لَّايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَكِذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُ مُسَدًّا ١٠ قَالَمَا مَكَّنَى فِيهِ رَبّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٩٤٥ ءَ اتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ وِنَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أَفَرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ١ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ ونَقْبَا ١

قَالَ هَذَارَ حْمَةُ مِن رَّبِّي فَإِذَاجَاءَ وَعَدُرَبِّي جَعَلَهُ ودَكَّاءَ وَكَانَ وَعَدُرَبِّي حَقَّانِ \* وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَدِدِيمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُ مُحَمَّعًا ١٩ وَعَرَضَنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا ١ ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءِعَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَايَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَتَخِذُ واْعِبَادِي مِن دُونِيَ أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ قُلْهَ لَنُنِّبِعُكُمِ إِلَّا خَسَرِينَ أَعْمَلًا ١ الدِّينَ ضَلَ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أُوْلَنِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَاتِ رَبِّهِ مْ وَلِقَاآبِهِ عَلَيْظَتْ أَعْمَالُهُ مِّ فَلَا نُقِيمُ لَهُ مَ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَزَيَّا ١٤٤ وَزَلَكَ جَزَآؤُهُ وَجَهَنَّرُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَ ايَنِتِي وَرُسُلِي هُزُوّا لِيُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَهُ مِّجَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلِّا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلُ اللَّهِ قُلُ أَوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادَالِكَامَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُقَبَلَ أَن تَنفَدَكَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِتْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَدَا ١٠ قُلُ إِنَّمَآ أَنَاٰبِشَرُّمِ مُنْلُكُرُ يُوحَى إِلَى أَنْمَا إِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَكِيدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعَمَلُ عَمَلُاصَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ وَأَحَدُا ١

## المين وكو مريدين

وألله ألزخمز ألرتيجه عَهيعَص ﴿ إِذَكُرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وزَكِرِيَّا ١٠ إِذَ نَادَىٰ رَبُّهُ مِنِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبَا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَابِكَ رَبِّ شَقِيًّا ا وَإِنَّى خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيَّا ١٠ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْفُوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ١٠ يَنزَكُ رِبَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِعُلَيْمِ ٱسْمُهُ رَيَحْنَىٰ لَرْ بَجْعَلَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِيتِيَّا ﴿ قَالَ كَا لَكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىٰٓ هَيِّرُ \* وَقَدْخَلَقْ تُكَ مِن قَبْلُ وَلَرْتَكُ شَيْئَا ﴿ قَالَ رَبِ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكِيِّرُ ٱلنَّاسَ تَلَكَ لَيَالِ سَوِيَّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْجَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكِيْرَةً وَعَشِيًا ١

يَنِيَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَبِ بِقُوَّةً وَعَالَيْنَهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا ١ وَحَنَانَامِن لَّدُنَّا وَزَكُوٰةً وَكَانَ تَقِيَّا ١٠ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ١ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَهُ إِذِ ٱنتَبَاذَت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيَّا ١٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ مُحِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُو حَنَافَتَمَثَّلَلْهَابَشَرَاسُويًّا ﴿ قَالَتَ إِنَّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا ۞ قَالَ إِنَّمَا أَنَارَسُولُ رَبِّكِ لِأُهْبَ لَكِ عُلَامًا زَكِيًا ﴿ قَالَتَ أَنَّ يَكُوذُ لِي غُلَمٌ وَلَرْيَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُكِ هُوَعَلَىٰٓ هَيِنُ ۗ وَلِنَجْعَلَهُ وَ اللَّهِ اللَّهَ وَلَكَ اللَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًامَّقُضِيَّا ۞ \* فَحَمَلَتُهُ فَأَنْتَكَ تَبِهِ مَكَانَا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخَلَةِ قَالَتْ يَلْلِتْ تَنِي مِتُّ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًا ١ فَنَادَنْهَا مِن تَحْيَهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَذْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ١ وَهُزِيَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُستقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ١

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَسَرِ أَحَدَا فَقُولِيّ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمَا فَلَنَّ أَكَيِّرَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتْ بهِ وقُومَهَا تَخْمِلُهُ أَقَالُواْ يَكُمَرْيَهُ لَقَدْ جِئْتِ شَيَّا فَرِيَّا ١ يَتَأَخْتَ هَنرُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ ٱمْرَأَسَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ١ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُواْكَيْفَ نُكَلِّمُ مَنَ كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَيِيًّا ١٠ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيٓ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَىٰ لَبِيًّا ١ وَجَعَلَني مُبَارَحِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَابِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيَّا ۞ وَبَرَّا بِوَلِدَ تِي وَلَمْ يَجْعَلْني جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيَّا ﴿ ذَاكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قُولَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ١٩ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَمِن وَلَدُّ سُبْحَانَهُ وَ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِلَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ هَذَاصِرَطُ مُستَقِيرٌ ١ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ

بَيْنِهِ مِّرْفَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ أَسْمِعْ بِهِ مَو وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّيبِ ﴿ وَأَبْصِرْ يَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّيبِ فِي وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسَرَةِ إِذْقُضِيَ ٱلْأَمْرُوهُمْ فِي غَفَّاةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ إِنَّا لَكُنْ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقَانِبَيًّا ١ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ لِرَبَعْبُدُ مَا لَايَسْمَعُ وَلَا يُتِصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيَّا ١٠ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِيَّ أَهْ دِكَ صِرَطًا سَوِيًا ١ يَنَأْبَتِ لَا تَعَبُّدِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ١ يَنَابَتِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ١٠ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ بِي يَنَإِبْرَهِيمُ لَبِن لَرْتَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيَّا ١٠٤ قَالَ سَلَامُ عَلَيْكً سَأَسْتَغَفِرُلَكَ رَبِّ إِنَّهُ، كَانَ بِي حَفِيًّا ١ وَأَعْتَزِلُكُرُ وَمَا تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى ٱللَّهَ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُ مُوَمَايَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَالُهُ وَإِلْمَحَقَ وَيَعَقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١ وَوَهَبْنَالَهُم مِن رَّحْمَتِنَاوَجَعَلْنَالَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا ٥ وَٱذْكُرُفِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ وكَانَ مُخَلَّصَاوَكَانَ رَسُولَا نَبِّيتًا ١

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَهُ نِجَيًّا ١٥ وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّخْمَيْنَآ أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ رَكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُأَهْ لَهُ مِبَّالْصَلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مِمْرَضِيًّا ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيَّا ﴿ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَلَيْكِ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَءَ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا ۚ إِذَاتُتَكَى عَلَيْهِمْ عَايَنَ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَدَا وَبُكِيًا \* (فَيُ الْمُعَا \* فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَيُّ فَسَوْفَ بَلْقَوْنَ غَيًّا ١ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلِيِّكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ١ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ، بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ وَكَانَ وَعَدُهُ وَمَأْتِنَّا ﴿ لَا يَسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمَّأُ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴿ يَالْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَتَ نَزُّلْ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌّ لَهُ و مَابِيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلُفَنَا وَمَابِيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١

الخرُّهُ السَّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْمُ السَّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْمُ السَّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْمِدُ السَّادِسَ عَشَر

رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبْرِلِعِبَدَيَةٍ ع هَلْ تَعَلَّرُلَهُ وسَمِيًا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَوِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أُولَا يَذْ كُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ١٠ فَوَرَبُكَ لَنَحْشُرَنَّهُ مْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مْحَولَ جَهَنَّرَجِيْنَا ١١٠ ثُمَّ لَنَا يَعَنَّ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِينَّا ﴿ ثُرَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَاصِلِتًا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَيَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَاجِيْتَا ﴿ وَإِذَا تُنتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَكُنَّا بَيِّنَكِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١ وَكَرْأَهْلَكُنَاقَبْلَهُم مِن قَرْدٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءُ يَا ١ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدَلَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّ أَحَيَّ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْكَمُونَ مَنْ هُوَشِّرٌ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ١٠ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا هُدَيُّ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرُ عِندَرَيِكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ١ الخزاء السّادِس عَشَرَ اللَّهُ السَّادِس عَشَرَ

أَفَرَءَ يَتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِعَايِلِينَا وَقَالَ لَأُونَينَ مَالَا وَوَلَدًا ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ كَالَّهُ كَالَّا سَنَكْتُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَذَا ﴿ وَنَرَثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْتِينَافَرَدَا ٥ وَأُتِّكَ ذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِتَكُونُواْ لَهُمْ عِنَّا ﴿ كَالَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مْ ضِدًّا ١١ أَلَوْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا ١٤ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمَّ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدَّا ١ يَوْمَ خَتْمُ وَٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدَا ﴿ وَلَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّرَ وِرْدَا ﴿ لَا يَعْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنَ عَهْدَا ١٩ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَا ١١ الْفَالْقَالَةُ لَكَا اللَّهُ لَقَادُ جِعْتُر شَيْعًا إِدَّا اللَّهُ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِيرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١٠ أَن دَعَوْ اللَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿ وَمَايَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذُ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُّهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَ الِّي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ١ اللَّهَ أَحْصَلُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ١٥ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرْدًا ١٠



وَأَنَا آخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ إِنِّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكِي ١٤ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَلِهُ فَتَرْدَى ١٥ وَمَاتِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَ صَحَوّا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰغَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أَخْرَىٰ ١ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١٤ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَشْعَىٰ ١٥ قَالَ خُذُهَا وَلَا يَخَفَّ سَنُعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخَرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَيٰ ﴿ لِلْهُ يَكَ مِنْ ءَايَيْنَاٱلْكُبْرَى ﴿ أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ ﴿ قَالَ رَبِ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِرَلِيَ أَمْرِي ﴿ وَٱلْمُلْعُقْدَةً مِّن لِسَانِي ﴿ يَفْقَهُ وَأَقَوَلِي ﴿ وَأَجْعَلَ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۗ هَارُونَ أَخِي الشَّدُدِيهِ عَ أَزْرِي ﴿ وَأَشْرَكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ كَنْسَيِحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أَخْرَىٰ ۞

إِذْ أَوْجَيْنَا إِلَىٰٓ أُمِكَ مَايُوحَىٰ ﴿ أَنِ ٱقَدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأُقَدِفِيهِ فِي ٱلْيَرِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّلُهُ، وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ١ ﴿ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ وَ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كُنَّ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلِا تَخْزَنَا وَقَتَلْتَ نَفْسَافَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَتَنَّكَ فُتُونًا فَلَيِثْتَ سِينِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُرَّجِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَـٰمُوسَىٰ ١ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايِنتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ١ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَيٰ ١ فَقُولَا لَهُ وَقَوْلًا لِّيَنَالَّعَلَّهُ مِتَذَكُّوا فَيَخْشَىٰ ﴿ قَالَارَيَّنَا آلِنَّنَا غَنَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَىٰ ١ إِنَّ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ا فَأَتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولِا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَاتُعَذِّبْهُمُّ قَدْجِئْنَاكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِكُّ وَٱلسَّلَمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ١ إِنَّا فَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتُولِّكُ ١ إِنَّ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَنمُوسَىٰ أَقَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلِّشَيْءِ خَلْقَهُ وَثُرَّهَ دَيْ اللَّهُ فَالِكُ فَمَابَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١

قَالَ عِلْمُهَاعِندَ رَبِّي فِي كِتَابِّ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى ١ جَعَلَ لَكُوْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُوْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَ أَزْوَاجَا مِن نَبَاتٍ شَتَّى ١ عَكُواْ وَآزِعَوْا أَنْعَلَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِكِتِ لِأُولِى ٱلنُّهَلِ ١ مِنْهَا خَلَقَنَكُو وَفِيهَانُعِيدُكُرُ وَمِنْهَانُخُرِجُكُرُ تَارَةً أَخْرَىٰ ٥ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَلِينَا كُلُّهَافَكَذَّبَ وَأَبِّي ﴿ قَالَ أَجِعْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـمُوسَىٰ ١٠٥٥ فَلَنَأْتِينَـٰكَ بِسِحْرِ مِّتْ إِهِ ع فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَيَتْنَكَ مَوْعِدًا لَانْخُلِفُهُ فِكُنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَى ﴿ قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ ٱلزِينَةِ وَأَن يُحَشَّرَ ٱلنَّاسُ ضُحَّى ﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وَثُمَّ أَتَكَ ﴿ قَالَ لَهُ م مُّوسَىٰ وَيِلَكُو لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَتَنَازَعُوۤ أَأْمُرَهُم بَيْنَهُ مُ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ قَالُوٓا إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ١ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُرُ ثُمَّ أَنَّتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ١

الخرة السّادِس عَشَرَ السَّادِس عَشَرَ

قَالُواْيَنُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَى ١ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِضِفَةً مُّوسَىٰ ﴿ فَأُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَافِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَاصَنَعُوا ۚ إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَاجِرُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿ فَالْفِي فَأَلِقَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْءَامَنَابِرَبِ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَءَامَنَةُ لَهُ وَقَبْلَ أَنْءَ اذَلَ لَكُورً إِنَّهُ ولَكِيرُكُو ٱلَّذِي عَلَّمَكُو ٱلسِّحَرِّ فَلَأَقَطِعَنَّ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفِ وَلَأَصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعَامُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابَا وَأَبْقَىٰ ١ قَالُواْ لَن نُؤْثِرَكِ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَبَّا فَأُقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقَضِى هَاذِهِ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَآ ﴿ إِنَّاءَامَنَا بِرَبِنَالِيَغْفِرَلْنَا خَطَيْنَا وَمَآأَكُرُهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحَرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ وَمُجْرِمَا فَإِنَّ لَهُ, جَهَنَّرَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ١ وَمَن يَأْتِهِ عِمُؤْمِنَاقَدُ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلَّهُ إِلَّا لَهُ مَا لَدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّاتُ عَدَّنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَأُوذَالِكَ جَـزَآءُ مَن تَزَكَّ ٥

وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُ مُطَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيَبُسَالَا تَخَافُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ فَأَتَّبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَفَعَيْدَ الْمُرمِّنَ ٱلْيَوْمَاغَيْدَ الْمُرَافِ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ فَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ إِنَّ يَابَنِيٓ إِسْرَاءِ بِلَ قَدْ أَنجَيْنَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُرْ وَوَعَدْنَكُمْ جَايِبَ ٱلطَّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَاعَلَيْكُو ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويُ الْكُولُينَ طَيْبَكَتِ مَارَزَقَنَ كُرُولَا تَطْغَوْ إِفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ مَغَضَبِيًّ وَمَن يَخْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَيْ إِنَّ هَوَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحَاثُمُ أَهْمَ تَدَىٰ ١٠٠٠ \* وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـمُوسَىٰ ١ عَلَىٰ آلُولَاءِ عَلَىٰ آثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ١٤ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا فَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَا فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضَبَانَ أَسِفَأْفَ الَّ يَنَقُومِ أَلَمْ يَعِدُكُرُ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُو ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُ مِنْ أَن يَحِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّيْكُمْ فَأَخْلَفْتُ م مَّوْعِدِي ١ أَوْامَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِلْنَا أَوۡزَارَا مِن زِينَةِ ٱلۡقَوۡمِ فَقَذَفۡنَهَا فَكَذَالِكَ أَلۡقَى ٱلسَّامِرِيُ ١

المُورُهُ لِسَادِسَ عَشَرَ المُورَةُ طُهِ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدَالَّهُ وَخُوارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَ قَوْلًا وَلَا يَمَلِكُ لَهُ مَضَرّا وَلَا نَفْعَا ١٥ وَلَقَدَ قَالَ لَهُ مَ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَكَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ أَوْ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرِّحْمَٰنُ فَأُتَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ﴾ قَالُواْ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ ١ قَالَ يَهَرُونُمَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُ مُرَضَلُواْ ١ أَلَّا تَنَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ١٠ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَاتَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِي اللِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقَتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَوْتَرْقُبْ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَلْسَامِرِي فَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ ء فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَ ذَيْكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَالَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى ٓ إِلَى ٓ إِلَى اللهِ اكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِقَنَّهُ وثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ وفِي ٱلْيَتِرِنَسَفًا ١ إِلَهُ كُو اللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءِ عِلْمَا ١

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآءِ مَاقَدَسَبَقَ وَقَدْءَاتَيْنَكَ مِن لَدُنَّا ذِ كُرَّا ١١ مَنَ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَيَخْمِلُ يَوْمَ ٱلْفِيدَمَةِ وِزْرًا ٥ خَلِدِينَ فِيهُ وَسَاءَ لَهُ مْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا ١ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ زُرْقًا ١٠ يَتَخَفَّتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لِيَشْتُمْ إِلَّاعَشْرَاكَ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَـقُولُ أَمْثَلُهُ مْطَرِيقَةً إِن لَيِثَتُمْ إِلَّا يَوْمَا ١٠ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ٱلِحِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا ١ فَيَذَرُهَا قَاعَا صَفْصَفَا ١ لَّاتَرَىٰ فِيهَاعِوَجَاوَلَا أَمْتَا ﴿ يَوْمَهِ ذِيتَيِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْنَنِ فَلَاتَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا ١ يَوْمَهِذِ لَا تَنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَامَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَا ١٤ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مَوْمَاخَلْفَهُ مُولَايُحِيطُونَ بِهِ ء عِلْمَا ١ \* وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْفَيُّومِ وَقَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا ١ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَهُ قُوْءَ انَّا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا

فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِلْعَلَّهُ مُرَبَّتَ قُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

الجزء السّادِسَ عَشَرَ اللَّهِ السَّادِسَ عَشَرَ اللَّهِ السَّورَةُ طَه

فَتَعَلَى أَلَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ لَلْتَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ وَلَقَدْعَهِ دَنَا إِلَىٰٓءَادَمَ مِن قَبُلُ فَنَسِي وَلَرْنِجَدْلَهُ وَعَزْمَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَبِ حَدِّهُ أَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَنَ شَ فَقُلْنَايَنَادَمُ إِنَّ هَاذَاعَدُوُّلَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجِنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَ اللَّهُ فَأَكَلَامِنْهَا فَبَدَتَ لَهُ مَاسَوْءَ اتَّهُ مَاوَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى ءَادَمُ رَبُّهُ، فَعُوَىٰ اللهُ تُمَّا جَّتَبَاهُ رَبُّهُ وَفَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١ أَهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا آبَعْضُ كُرِ لِبَعْضِ عَدُوُ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَ لَا يَضِهُ لُ وَلَا يَشْقَى ١ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكِرِي فَإِنَّ لَهُ و مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ ويَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَعْمَىٰ ١ وَالْ رَبِ لِمَ حَشَرَتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا

الجزّان التاوى مَنْ الله الله الله ورفطه الله وكذلك البورة طه وكذلك البورة المنها المنه وكذلك البورة وكذلك البورة وكذلك البورة وكذلك المنه والمنه والمنه

فَأَصۡبِرۡعَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَبِّحَ بِحَمۡدِرَيِّكَ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّـمْسِ وَقَبْلَغُرُوبِهَأَ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلْيَلِ فَسَيْحَ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيِّكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَا بِهِ ٓ أَزْوَاجَامِّنْهُمْ زَهْرَةً ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَ ١ وَأَمْرَأَهُ لَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبْرِعَلَيْهَا لَانَسْنَاكُ رِزْقًا نَحُنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِنَايِكَايَةٍ مِن رَّيِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَاهُمْ بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ عِلْقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْمِنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَ وَنَخْزَىٰ ﴿ قُلُ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبِّصُ فَتَرَبِّصُ فَتَرَبِّصُو الْ فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ آهْ تَدَىٰ ١

## بِنَ مِ اللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِي مِ

أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُ مَوَهُمْ فِي عَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ١ مَايَأْتِيهِ مِين ذِكْرِيِن زَبِهِ مِنْخُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١٤ لَاهِيَةً قُلُوبُهُم أُوبُهُم وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِنْ لُكُو أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُر تُبْصِرُونَ ١ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ الْمُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ إِن بَلْقَ الْوَا أَضْغَنْ أَحَلَمِ بَلِ ٱفْتَرَيْلُهُ بَلْهُ وَشَاعِرٌ فَلْيَا أَيْنَا بِعَايَةٍ كَمَ ٱلْرُسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ٥ مَاءَامَنَتْ قَبْلَهُ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّارِجَالَا نُوْحِيَ إِلَيْهِ مُرَّفَسْعَلُوٓ أَهْلَ ٱلدِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَايَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْخَلِدِينَ ﴿ ثُمَّ صَدَفَّنَهُمُ ٱلْوَعْدَفَأَنِحَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَ مَنَاٱلْمُسْرِفِينَ ١ لَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كَتَنَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥

الجُزّةُ السّابِعَ عَشَرَ اللَّهِ السَّابِعَ عَشَرَ اللَّهِ السَّابِعَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ الل

وَكُرْقَصَمْنَامِن قَرْيَةِ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَاقَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَاهُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ ١ لَاتَرْكُضُواْ وَأَرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَثْرُفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنُويْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَازَالَت يَلْكَ دَعْوَلْهُ مُحَتَّى جَعَلْتَهُ مُ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا لَعِبِينَ ١ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوَالَّالْمُتَّخَذَنَّهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّافَعِلِينَ ٣ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحُقّ عَلَى ٱلْبَطِل فَيَدْمَعُهُ وَفَإِذَا هُوَزَاهِقٌ وَلَكُو ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿ وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَسَتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسَتَحْسِرُونَ ١٤ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١ أُمِ التَّخَذُواْءَ الِهَةَ مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْرِيُنشِرُونَ ١ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَالِهَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِهُونَ ١٤ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُويِهِ ٤ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا مَكُوهُ هَاذَاذِكُوْمَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبَلَ بَلُ أَكُ ثُرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُ مِمُّعُرضُونَ ١

الجُرَّةُ السَّالِعَ عَشَرَ الْمُ اللّهُ اللّم

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ١ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنِ وَلِدَأْ سُبْحَنَهُ بَلْعِبَادٌ مُّكِّرَمُونِ اللهِ لَايَسْبِقُونَهُ وبِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ مِنَعْ مَلُونَ ﴿ يَعْ لَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مَّ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ ١٠٠٠ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَهٌ مِن دُونِهِ عَذَالِكَ بَحُرْبِهِ جَهَنَّرَ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ١ أَوَلَرْيَدَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أُ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَكَانَتَارَتْقَافَفَتَقَّنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَبِهِمْ وَجَعَلْنَافِيهَا فِجَاجَاسُ بُلَالْعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱلْسَمَاءَ سَقَفَا مَّحْفُوظَا وَهُمْمَعَنَ ءَايَيتِهَامُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَاجَعَ لَنَا لِبَشَرِمِّنَ فَبُلِكَ ٱلْخُلَدَّ أَفَإِيْنِ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ١٠ الْحَكَلُ الْمُورَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا ٱلْمَوْتُ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرْوَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَاتُرْجَعُونَ ١

الجُزْءُ السَّايعَ عَشَرَ المُورَةُ الأَنبِياءِ

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُوٓا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوَّا أَهَـذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُءَ الِهَ تَكُرُوهُم بِذِكِرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَيْفِرُونَ ١ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَا ذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَارُواْ حِينَ لَايَكُ فُونَ عَن وُجُوهِ فِه مُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١ إِنَّ اللَّهُ مَا يُعْتَدُّ فَتَنْهَا مُهُمِّ فَكَ اللَّهُ مُلْكُمُ مُ فَكَ لَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُ مِمَّا كَانُواْ بِهِ عِنْ تَهْذِءُ ونَ إِنَّ قُلْمَن يَكُلُؤُكُم بِٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنَ بَلْهُ مُعَن ذِكِر رَبِيهِ مِ مُعَرضُونَ ١ أَمْرَلَهُ مْرَءَالِهَا أُوْتَمْنَعُهُم مِنْ دُونِنَا لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِ مِن لَاهُ مِينًا يُصْحَبُونَ ٤ بَلُ مَتَّعْنَا هَـ وُلاَهِ وَءَابَآءَ هُرْحَتَّى طَالَ عَلَيْهِ مُ ٱلْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّانَأُتِي ٱلْأَرْضَ مَنْقُصُهَامِنَ أَطْرَافِهَ أَفْهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيَّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاةَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَلَين مَّسَّتْهُمْ نَفْحَهُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَتُولُنَّ يَنُويَلُنَآ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ١ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَاتُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَنَيْنَابِهَأُ وَكَفَىٰ بِنَاحَاسِبِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَامُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءُ وَذِكَرًا لِلْمُتَّقِينَ ١ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُومِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِحَكُرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْلَهُ و مُنكِرُونَ ١٠٥ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَ آ إِبْرَهِ بِمَرْرِشْدَهُ ومِن قَبْلُ وَكُنَّا به علمين الهاذ قال لابيه وقومه ماهذه التَّمَايُلُ الَّي أَنتُهْ لَهَاعَلِكِفُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَآءَ ابَآءَنَالَهَاعَلِدِينَ ﴿ قَالَ لَقَدَكُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ أَوْكُرُ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴿ قَالُوٓ الْجِئْدَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْرَ أَنْتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ﴿ قَالَ بَل رَّبُّكُرُ رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَاعَلَىٰ ذَالِكُمْ مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١ وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَأَن تُولُواْ مُدْبِرِينَ ٥

فَجَعَلَهُ مُجُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُ مَلَعَلَّهُ مُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَا بِعَالِهِ مِنَا إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١ قَالُواْ سَمِعَنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُلُهُ وَإِبْرَاهِيمُ ﴿ قَالُواْ فَأَتُواْ بهِ عَلَىٰٓ أَغَيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُريَشْهَدُونِ ﴿ قَالُوٓا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَاذَابِ الْهَيْنَايَ إِبْرَهِ يُمْ ١٤ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَكِي يُرْهُمْ هَاذَا فَتَعَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١ فَوَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِ وَفَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّلِيمُونَ ١ اللَّهُ وَكُمَّ نُكِيمُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِيهِ مِر لَقَدَ عَلِمْتَ مَا هَنَوُ لِآءِ يَنطِعُونَ ١٠٥ قَالَ أَفَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللَّهِ أَفِ لَكُمْ وَلِمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ١ إِن اللَّهِ الْحَرِّقُوهُ وَأَنصُرُ وَأَءَ الِهَتَكُرُ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ١ اللَّهُ قُلْنَا يَكَنَارُكُونِي بَرْدُا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ وَ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَتَدَافَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَيَّنِنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي بَرَكَ نَافِيهَ الِلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعَ قُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّاجَعَلْنَاصَلِحِينَ ١

وَجَعَلْنَهُ مَأْ بِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِفَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَأَلْتَ عَلَيدِينَ ﴿ وَلُوطًاءَ اتَّيْنَاهُ حُكَمًا وَعِلْمَا وَخَتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَيْثَ إِنَّهُ مُكَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ١ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبَلُ فَأَسْ تَجَبْنَالَهُ وَفَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ ومِنَ ٱلْحَكْرِبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرَّنُهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَاكِتِنَا ۚ إِنَّهُ مَكَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَقَٰنَهُ مَ أَجْمَعِينَ ١٩ وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَخْصُكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتَ فِيهِ غَنَهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِ مُرْشَلِهِ دِينَ ١ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّاءَ اتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَالْعِلِينَ ٥ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَكِرُونَ ١٥ وَإِلسُلَيْمَنَ ٱلرِيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ = إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي بَدَرِّنَافِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ١

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلُادُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُ مْ حَنفِظِينَ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُواَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ١ فَأَسْتَجَبِّنَالَهُ وَكُشَفْنَا مَابِهِ عِن ضُرِّوءَ اللَّهَ فَاللَّهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مِمْعَهُ مُرَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكَرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ١ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفَلِّكُيُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَأَ إِنَّهُ مِينَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذَ ذَّهَبَ مُغَاضِبَا فَظَرَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبَّنَا لَهُ وَنَجْتَيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَٰ لِكَ نُحِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ ورَبِّ لَاتَذَرْنِي فَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُٱلْوَرِثِينَ ﴿ فَأَسْتَجَيْنَالَهُ وَوَهَبْنَالَهُ ويَحْبَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ وزَوْجَهُ وَإِنَّهُ مُ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَ بَأَ وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ٥

وَٱلَّةِ ۗ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَ افَنَفَخْ نَافِيهَا مِن رُّوحِكَ وَجَعَلْنَهَا وَأَبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ١ إِنَّ هَاذِهِ ة أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ٥ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُ مُّ كُلُ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ١ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنُ فَلَاكُفُرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّالَهُ وَكَلِيبُونَ ﴿ وَحَرَامُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكَ عَنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١ حَتَّى إِذَا فُيحَتَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِحَدَبٍ يَنسِلُونَ ١ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِيَ شَاحِطَهُ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَكُويْلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّرَأَنتُ مْلَهَا وَرِدُونِ ﴿ لَوْ الْوَحَانَ هَا وُلاَءِ عَالِهَ مَ مَا وَرَدُوهَا وَكُلُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ لَهُ مْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُ مِيِّنَّا ٱلْحُسَنَىٰ أَوْلَيْكِ عَنْهَامُبْعَدُونَ ١

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنْفُسُهُمْ خَلِدُونَ ١ لَا يَحَزُنْهُ مُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَحْبَرُ وَتَتَلَقَّنْهُ مُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ هَاذَايَوْمُكُو ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ١ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَاءَ كَطَى ٱلسِّجِلِ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نَعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّاكُنَّا فَلْعِلِينَ ﴿ وَلَقَدُ كَتَبْنَافِ ٱلزَّبُورِمِنُ بَعَدِ ٱلذِّكِرِأَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونِ ١٥ إِنَّ فِ هَاذَا لَبَالَغَا لِقَوْمِ عَنبدين ١٥ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةَ لِلْعَلَمِينَ ٥ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَلِيدُ فَهَلَ أَنتُ مِثُّسَلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْءَ اذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ وِيَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ، فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعً إِلَىٰ حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ أَحْكُمُ بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَرِ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِهِ فُونَ ١ ٩

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ مُعَى ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّتَى عِ قَدِيرٌ ١٥ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَارَبْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُ دَى وَلَا كِتَبِ مُّنِيرٍ ١ أَانِي عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَاجِزِيُ وَنُذِيقُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ وَلَكَ بِمَاقَدَمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ يِظَلُّو لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَيْ حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ وحَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِمِّهُ وَإِنْ أَصَابَتَهُ فِتْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجِهِهِ عَخَسِرً الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١ يَنْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَمَالَاينَفَعُهُ وَذَالِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١ يَعُوالَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَّفَعِهُ عَلَيْ مَن الْمَوْلَى وَلَيْشَ الْعَشِيرُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ يَجْرى مِن تَخْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُرَلْيَقُطَعُ فَلْيَنظُرُهِلَ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ وَمَايَغِيظُ ١

وَكَذَاكَ أَنَزَلْنَهُ ءَايكتِ بَيْنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهَدِي مَن يُرِيدُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَٱلنَّصَارَيٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ يَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ يَسْجُدُلُهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّـمْسُ وَٱلْقَكُمُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجَيالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكِيْرُحَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١٤١١ ﴿ هَا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١٤١١ ﴿ هَا الْ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِ مِّرْفَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِعَتْ لَهُ مَ شِيَابٌ مِن نَّارِيْصَبُّ مِن فَوْقِ رُهُ وسِهِ مُ ٱلْحَمِيمُ ١ يُصَهَرُ بِهِ عَ مَافِي بُطُونِهِ مِ وَٱلْجُلُودُ ١ وَلَهُ مِ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١ كُلُّمَا أَرَادُوٓ أَأَن يَخَرُجُواْ مِنْهَا مِنْ عَلِيرٌ أَعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَا رُيُحَلَّوْتَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٥

وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله الله الله والمُعَامِوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ٱلْعَلَيْفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ٥٥ وَإِذْ بَوَأْنَ الْإِبْرَهِ بِهَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّلْأَشْرِكَ بى شَيْنَا وَطَهِ رْبَيْتِي لِلطَّابِفِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْرُكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَأَذِن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِيَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِ عَمِيقِ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُومَاتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مِينَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَمِ فَصَعُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ١٠ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَكُهُمْ وَلْيُوفُواْنُذُورَهُ مَ وَلْيَطَوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٥ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّ مْحُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَ يَرُّلُهُ, عِن دَ رَبِّهِ أَء وَأُحِلَّت لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمُ فَأَجْتَينِبُواْ ٱلرِّجْسَمِينَ ٱلْأَوْثَانِ وَٱجْتَينِبُواْ قَوَلَ ٱلرُّودِ ١

حُنَفَاءَ يِلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرِّمِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ اللَّهُ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَابِرَ أَللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ اللَّهِ لَكُوْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى ثُوَ مَعِلُهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَيَيقِ ﴿ وَلِكُ لَ أَمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مِينَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلِيمُ فَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَ أَسْلِمُواْ وَبَيْرِٱلْمُخْبِينِ ١ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّارَزَقْنَهُ مِّ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَالَّكُمْ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ لَكُوْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرُّكُذَالِكَ سَخَّرْنِهَا لَكُوْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ وَنَ ١٠ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا وَلَا دِمَا وُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّغُوكِ مِن كُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ حِكُمُّ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ٥

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلَّمُ لُونَ بِأَنَّهُ مَرْظُ لِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرً اللَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيكرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَيُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَادَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعَضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّ مَتْ صَوَيِمَ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُفِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كِيْرِاً وَلَيَنصُرَنَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَقَوي كُ عَزِيزٌ ١ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُ مْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَيُّ وَيِلَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ حَكَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَهِ بِمَوَقَوْمُ لُوطِ ١ وَأَصْحَابُ مَذْيَنَّ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَكَاتَ نَكِيرِ الْفَافَكَأِيْنِ مِن قَرْيَةٍ أَهۡلَكَ نَهُا وَهِيَ ظَالِمَهُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئِّر مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسَمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١

وَيَسْتَغَجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُ, وَإِلَّ يَوْمًا عِندَرَبِكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّاتَعُ دُُونِ ١ ﴿ وَكَأْنِينِ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَّى ٱلْمَصِيرُ ١ وَأَنَّ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَا أَلَا لِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُ مِمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيْرٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَكِينَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلجَحِيرِ ١ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَجِي إِلَّا إِذَا تَكُنَّ أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيتِهِ وَفَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يَحْكِرُ ٱللَّهُ ءَايَنِيةً عُواللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَي مُعَلِيمٌ مَايُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْ نَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مِنْ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِيرِ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِلَكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ وَقُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ إِلَّا صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةِ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُ مُ ٱلسَّاعَةُ بَغَتَةً أَوْيَأْتِيَهُ مِ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ٥

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِيلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَّ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِتَنَافَأُوْلَيَكَ لَهُ مُعَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْمَاتُواْ لَيْرَزُفَنَّهُ مُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ شَاكِدُ خِلنَّهُ مِمُّدُخَ لَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ فَي فَالِكُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ عَنُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَتْهُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَ غُوُّ عَا غُورٌ ١ وَ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلَاوَأَتَ ٱللَّهَ سَعِيعٌ بَصِيرٌ ١ فَاكِيانَ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُ هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُ الْكَيْرِيْ أَلَةُ تَدَأَنَّ أَلَّهَ أَنْزَلَهِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ أَلُّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ ١

أَلْرُتَرَأَنَّ أَلَّهَ سَخَّرَلَكُ مِمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ \_ رَّجِيهٌ ﴿ وَهُوَٱلَّذِي أَحْيَاكُ مِنْ أَنْ يُمِيتُ كُو ثُرِيْكِي ثُرِيْكُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُوَآدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمِ ١ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعْ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ أَلَمْ تَعْلَرُأَتَ ٱللَّهَ يَعْلَرُمَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَاكَ فِي كَتَابُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَنَّا وَمَالَيْسَ لَهُم بِهِ عَ عِلْمُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ وَإِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِمْ وَايَنْنَا بَيِّنَاتِ تَغْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكُرُّيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِ مْءَ ايْنِيَّأُ قُلْ أَفَأُنْبِتْ كُرُ بِشَيِّمِين ذَلِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١



## بِسَــِ أَللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ ٱلرَّحِي بِمِ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِ مَ خَلِشِعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُ عَرِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ١ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُ مُغَيِّرُمَلُومِينَ ﴿ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰ لِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُـ مُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَلَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَاوَيْهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُوْلَيَكَ هُ مُ ٱلْوَرِثُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَوِين سُلَالَةِ مِن طِينِ ١٠ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّ كِينِ ١٠ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضَعَة عِظَمَافَكُسَوْنَاٱلْعِظَلَمَلَحَمَاثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ١٤ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ١ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلْفِلِينَ ١

وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً إِلَّهَ دَرِ فَأَسْكَنَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّاعَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ مَلْقَادِرُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ مِ جَنَّاتٍ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَابِ لَكُو فِيهَافُوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِنطُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْاَ كِلِينَ ٥ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ مِفَقَالَ يَكَوَمِرُ آعَبُ دُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَغُونَ ١ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ مَاهَاذَآ إِلَّا بَشَرِّمِثُلُكُوْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُو وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيِّكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﷺ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ عِجْنَةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنصُرْ فِي مِمَاكُذَّ بُونِ ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكْ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُ مِّ وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُ مِمُّغَ رَقُونَ ٥

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّنَامِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقُل زَّبِّ أَنِزِلْنِي مُنزَلِّا مُّبَارِّكَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٤ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِكِ وَإِن كُنَّالَمُبْتَابِنَ ١ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًاءَ اخْرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ وَأَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُ مْرِفِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَاذَآ إِلَّا بَشَرِّمِتْلُكُرْ يَأْكُلُ مِمَّاتَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّاتَشْرَبُونَ ١ وَلَبِنَ أَطَعْتُ مِ بَشَرَامِتْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ الْيَعِدُكُرُ أَنَّكُمْ إِذَا مِنَّ مُ وَكُنْتُ مِ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّ خَرَجُونَ ١٠٠٠ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ١٤٠٠ أَنَّا الْحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَيَخْيَاوَمَانَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِلَّا هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَيْعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ وبِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي بِمَاكَذَّ بُونِ ﴿ قَالَ عَمَّاقَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ﴾ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُ مَعْثَاءً فَبُعَدَالِلْقَوْمِ 

مَاتَسْبَقُمِنَ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغَخِرُونَ ١٠ ثُرَّ أَرْسَلْنَارُسُلَنَا تَتْرَاكُلُ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كُذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُ مِبَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ١ ثُمَّ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَلِتِنَاوَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ١ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسۡتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ فَوَمَّا عَالِينَ ١ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَاعَلِبدُونَ ١٠ فَكَذَّبُوهُمَافَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَعَ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَآ إِلَىٰ رَبُودِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ا الله المُعْلَكُ الله المُعْلَقِ الطّيبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ مَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلَحِدَةً وَأَنَارَثُكُمْ فَٱتَّقُونِ ١ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُ مْزُبُرًّا كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِ مَ فَرِحُونَ ﴿ فَانَدُرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِ مْحَتَّىٰ حِينِ ١٩ أَيَحُسَبُونَ أَنْمَا لِمُدُّهُمُ بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ﴿ نُسَارِعُ لَهُ مَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمِمِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِ مِمُّشْفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَكِ رَبِّهِ مَ يُؤَمِنُونَ ١٥ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِ مَ لَا يُشْرِكُونَ ١٥

وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَاءَ اتَوا وَقُلُوبُهُ مُ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَرَاجِعُونَ ١ أُوْلَيْكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُرَلَهَا سَنِيغُونَ ﴿ وَلَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَاكِتَ "يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ بَلَ قُلُوبُهُ مَ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُ مَأَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُرْلَهَاعَلِمِلُونَ ١٠ حَتَّى إِذَآ أَخَذْنَا مُثْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُرْ يَجْنَرُونَ ١٤ لَا يَحْنَرُواْ ٱلْيَوْمِ إِنَّاكُمْ مِنَّا لَا يُنْصَرُونَ ١٥ قَدْكَانَتْ ءَايَنِي تُتَالَعَلَيْكُرُ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَلِبِكُرْ تَنكِصُونَ ١ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَلِمِ رَاتَهَ جُرُونَ ١٠ أَفَلَرْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْر جَآءَ هُومَّالَةِ يَأْتِ ءَابَآءَ هُوُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمْلَا يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُ مِ لَهُ مُنكِرُونَ ١١٥ أُمْ يَقُولُونَ بِهِ عَجِنَّةٌ أَبَلَ جَاءَهُم بِٱلْحَقّ وَأَكَ ثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ١ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَ هُرْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ١١٥ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرِّجَافَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونِ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَاكِبُونَ ٥

كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ شَيَعُولُونَ لِلَّهِ قُلُفَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ١٠

بِيَدِهِ ء مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُحَارُ عَلَيْهِ إِن

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِ وَإِنَّهُ مُ لَكَ يَدِبُونَ ١ مَا ٱتَّحَادُ أَللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ, مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَابَعْضُهُ مُعَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰعَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ قُلَرَبِ إِمَّاتُرِيَنِي مَايُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلَنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُرِيَكَ مَانَعِ دُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ الَّهِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّعَةُ نَخَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ وَقُلَرَّتِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ١٠٠ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ١ حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ ١ لَعَلَى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَابِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٥ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُ مْ يَوْمَهِ ذِ وَلَا يَسَاءَ لُونَ ا فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزينُهُ وَفَأُوْلَتِلِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ فَي وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَفَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَيِيرُوۤا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١ تَلْفَحُ وُجُوهَهُ مُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ١



الخُزْءُ التَّامِنَ عَشَرَ اللَّهُ التَّورُ النُّورِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وِيالَإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرْ لَا يَحْسَبُوهُ شَرَّا لَّكُوبَلْ هُوَخَيْرٌ لِكُولِكُلِ آمْرِي مِنْهُ مِمَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُ مِنْهُ مَاكُ عَظِيرٌ ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْهَاذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ١ اللَّهُ لَوْلَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَرْيَا ثُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَٰ إِلَّا لَهُ مَا لَهُ مَا أَوْلَا إِلَّهُ عِندَ ٱللَّهِ هُ مُ ٱلْكَذِبُونَ ١٥ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ، فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُرُ فِي مَا أَفَضَتُرُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيرُ ١ إِذْتَلَقَّوْنَهُ وِبِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُو بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ وَهَيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيرٌ ١٠ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَالَم بِهَذَاسُبْ حَلنَكَ هَلَذَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ ا يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ واللِّمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُن تُرَمُّؤُمِنِينَ ١ وَيُبِينُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيِكَ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَهُ مِّعَذَابٌ أَلِيمٌ في ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لِلاَتَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ ١

\* يَنَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّبِعُواْخُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانُ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وِيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَّرِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ ومَازَكَى مِنكُرِمِنْ أَحَدِ أَبَدَا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١٠ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُوا ٱلْفَضَل مِنكُرُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ في سَبِيل ٱللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصَّفَحُوَّا أَلَا يَجِبُونَ أَن يَغَفِوا وَلْيَصَّفَحُوَّا أَلَا يَجِبُونَ أَن يَغَفِوا اللَّهُ لَكُوْ وَاللَّهُ غَ فُورٌ رَّحِيمُ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَلَتِ ٱلْغَيْفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لِعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ ١ يَوْمَ لَشْهَدُ عَلَيْهِ مْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِ مْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ١١ يَوْمَيِذِيُوَفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْلِّقُ ٱلْمُبِينُ ١٠ ٱلْخَبِيتَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ الْمُخَيِيثَاتُ وَٱلطَّيْبَاتُ لِلطَّيْبِينَ وَٱلطَّيْبُونَ لِلطَّيْبَاتِ أُوْلَىٓ إِنَّ مُبَرَّءُ ونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُ مِمَّغُفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيرٌ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ذَٰلِكُوْ خَيْرٌ لِكُولَعَلَ كَتُرَكُّولُونَ ١

المُخْزُءُ الشَّامِنَ عَشَرَ اللَّهُ السَّورَةُ النَّور

فَإِن لَّمْ يَجَدُو إِفِيهَا آحَدُ افلاتَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَ لَكُ مُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزَّكِي لَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ إِنَّ لَيْسَعَلَيْكُوجُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْبُيُوتًا غَيْرَمَسْكُونَةِ فِيهَامَتَعٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنَ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزْكَى لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَنَّعُونَ ٢ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَ أَوَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولِيَهِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولِيَهِنَّ أَوْءَ ابَآيِهِنَ أَوْءَ ابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْأَبِّنَآيِهِنَّ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخُوانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ أَخُوَاتِهِنَّ أَوْبِينَ أَخُواتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنّ أَوْمَامَلَكَ تَ أَيْمَنُهُنَّ أَوِٱلتَّبِعِينَ غَيْرِأُوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرْيَظُهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوَّا إِلَى ٱللّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَى مِنكُرُ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا بِكُمَّ إِن يَكُونُواْ فُقَ رَآءَ يُغَنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ١ وَلْيَسْتَغَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِةً ع وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّامَلَكَتَ أَيْمَانُكُم فَكَايَرُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُ مِنْ فِيهِ مْ خَيْرًا وَءَاتُوهُ مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَامَاكُمُ وَلَا تُكْرُهُواْ فَتَيَاتَكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصِّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُومَن يُكُرِهِ قُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ مِنَ غَفُورٌ رَبَّحِيرٌ ﴿ وَلَقَدَ أَنزَلْنَا إِلَيْكُرْءَ ايَنتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُرُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَ دُرِيٌّ يُوفَدُمِن شَجَرَةِ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِيَةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُهَايُضِيَّ وَلَوْلَرْ تَمْسَسَّهُ نَالُّ نُّورُّعَلَىٰ نُورِيَهَدِى أَللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْتَالَ لِلتَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ فِي يُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَفِيهَا أَسْمُهُ ويُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ١

المُخْزُءُ الثَّامِنَ عَشَرَ المُؤْءُ الثَّورِ المُؤْءُ الثَّورِ المُؤْءُ الثَّورِ المُؤرِدُ النَّور

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِ رِيْجَزَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَاتَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ ١ لِيَجْزِيَهُ مُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُ مِنْ فَضَيلَةً وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُ مُكَسَرَابٍ بقيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ َانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ وَلَرْ يَجِدُهُ شَيْءًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَفَوَقَالُهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ أَوْكَظُالُمَتِ فِي بَحْرِلَّجِي يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِمَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِن فَوْقِهِ عِ سَحَابٌ ظُلُمَٰتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَاۤ أَخْرَجَ يَدَهُ وَلَرْيَكُدُ يَرَنهَأُ وَمَن لَّهُ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ وَفُورًا فَمَالَهُ وِمِن نُورٍ ١ أَلْرَتَكَوْأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ و مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَّفَاتِ كُلُّ قَدْعَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَفْعَلُونَ ١ وَيَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١ أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَحَابًا ثُرَّيُوَ إِفْ بَيْنَهُ وَثُرَّ يَجْعَلُهُ وَكَامَافَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصَرِفُهُ وعَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَابَرَقِهِ عَيَدْهَبُ بِٱلْأَبْصَيْرِ ١

يُقَلِبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِي ٱلْأَبْصَرْقَ وَٱللَّهُ خَلَقَكُلُّ دَاتَهُ مِن مَّاء فَينه مِن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَالِشَاءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى حَصِّلَ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ لَهَ لَقَدْ أَنزَلْنَاءَ اينتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَأُلِلَّهُ يَهَدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِأَلَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَادُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء لِيَحْكُرُ بَيْنَكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُ مِمُّعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُو ٓ إِلَيْهِ مُذِّعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِ مِمْرَضُ أَمِ ٱرْيَابُوٓ الْمُ يَخَافُونَ أَن يَجِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِر وَرَسُولُهُ وَبَلَ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَعُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقَهِ فَأُوْلَنَإِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ الله وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِ هِمْ لَمِنْ أَمَرْتَهُ مُ لَيَحُورُجُنَّ قُل لَّانَقُسِمُواْطَاعَةٌ مَّعَرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعَمَلُونَ ﴿

المُخْزُءُ الشَّامِنَ عَشَرَ اللَّهُ وَالنَّوْرِ اللَّهُ وَالنَّوْرِ اللَّهُ وَالنَّوْرِ اللَّهُ وَالنَّوْرِ

قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِّ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُ مِّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَدُّواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُوَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخَلِفَنَّهُ مَ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَ حَيِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَغْبُدُونَ فِي لَا يُشْرَكُونَ بى شَيَّا وَمَن كَفَرَبَعْ دَذَلِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُوُ ٱلْفَلْسِ قُونَ ١ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأْوَنِهُ مُ ٱلنَّارُ وَلَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُوالَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنُكُو وَالَّذِينَ لَرْيَبَلُغُوا ٱلْخُلُومِنكُو ثَلَتَ مَرَّتِ مِن قَبَلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثُلَتُ عَوْرَتِ لَكُولَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَاعَلَيْهِ مْرِجُنَاحٌ بَعَدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعَضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُ عُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَ لُ مِن كُمُ ٱلْحُ لُمَ فَلْيَسْ تَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَلَتِهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَٱلْقَوَعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ شِيَابَهُنَّ غَيْرَمُتَ بَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَ وَأَلِلَّهُ سَمِيعُ عَلِيهٌ ١ لَيْسَعَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبٌ وَلِاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبٌ وَلَاعَلَى أَنفُسِكُو أَن تَأْحُلُواْ مِنْ يُنُورِكُمْ أَوْبِيُوتِ عَالِمَا بِحُمْ أَوْبِيُوتِ عَالِمَا بِحُمْ أَوْبِيُوتِ أُمَّهَا يَحِكُمْ أَوْبِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَعْمَامِ كُمْ أَوْبُيُوتِ عَمَّاتِ كُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْبُيُونِ خَالَيْكُمْ أَوْمَا مَلَكُتُمُ مَّفَ اتِحَـهُ وَ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشَتَاتَأْفَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتِ افْسَلِمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ يَجَيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيَّةً كَذَٰلِكَ يُبَينُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيكتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِفُونَ ١

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰٓ أَمْرِجَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْحَتَىٰ يَسْتَغَذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أُوْلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَفَإِذَا ٱسْتَعْذَنُوكَ لِعَضِ شَأَنِهِ مْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُ مْ وَٱسْتَغْفِرْلَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ لَا يَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُوْ كُدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَأَ فَذَيَعْ لَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أُوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ إِلِيمُ ﴿ أَلَاإِنَّ يلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعًا لَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبَتُّهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١ ١ بسر أللّه ألرَّحْ إلرَّحِي تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ عِلِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا اللَّذِي لَهُ ومُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَرْيَتَ خِذْ وَلَدَا وَلَرْيَكُن لَّهُ وشَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلِّ صَّحُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وتَقَدِيرًا ٥

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ اللَّهَ لَا يَخَلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخَلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مُضَرًّا وَلَانَفْ عَاوَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةَ وَلَانُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا إِنْ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ أَفْتَرَنْهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُ وظُلْمًا وَزُورَا ١٥ وَقَالُوا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱحْتَتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُصِحْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَوُ ٱليِّرّ في ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ وكَانَ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَتَّمْشِي في ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَحَكُونَ مَعَهُ ونَذِيرًا ١ أَوْيُلْقَى إِلَيْهِ كُنْ أَوْتَكُونُ لَهُ رَجَنَّةٌ يَأْكُولُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونِ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّارَجُ لَا مَسْحُورًا ١٩ أَنظُرَ كَيْفَ ضَرَبُواْلَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَالُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَاكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ١٠ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ٥

إِذَا رَأْتُهُ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَاضَيَقَا مُّقَرَّنِينَ دَعَوَاْهُ نَالِكَ ثُبُولًا اللَّلَاتَدْعُواْ ٱلْيَوْمَرُ بُبُورًا وَلِحِدًا وَآدْعُواْ تُبُورًا حَكِيْرًا ١ قُلِّ أَذَٰ لِكَ خَيْرُ أَمْرِجَنَ أُلُخُ لَدِ ٱلِّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّ قُونِ كَانَتْ لَهُ مْجَزَاءُ وَمَصِيرًا ١٠ لَهُ مْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدَامَّسْءُولًا ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَـ قُولُ ءَ أَنتُمْ أَضَّ لَلْتُ مْعِبَادِي هَا وُلاء أُمِّهُمْ ضَلُّوا ٱلسَّبِيلَ الله قَالُوا سُبْحَانَاكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُوْلِيآ ءَ وَلَاكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلدِّحْتَرَوَكَانُواْ قَوْمَا ابُورًا ١ فَقَدْ كَذْ بُوكُم بِمَاتَقُولُونَ فَمَاتَسَ يَطِيعُونَ صَرْفَا وَلَانَصَرّاْ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَاقَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُ مَ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَ حَيْمَ لِبَعَضِ فِتْنَةً أَتَصِّبِرُونَ ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

هَبَ مَسُورِ الصَّحَبِ الْجَمْدِيومَ الْعَمْدِ وَنُزِلَ الْمَلْنِيكَةُ وَالْحَسَنُ مَقِيلًا الْمَلْنِيكَةُ السَّمَاءُ الْغَمَدِ وَنُزِلَ الْمَلْنِيكَةُ تَمْنِ وَكَانَ يَوْمَاعَلَى تَمْنِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَ إِلَّا الْمَلْكُ يَوْمَ الْمَالُوعَ الْمَالُوعَ الْمَاكِيلَةُ الْمُكْفِينِ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَبِهِ يَقُولُ الْكَفِينِ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَبِهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي التَّيْفِ التَّيْفِ اللَّهُ الْمَالُوعِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُوعِ اللَّهُ اللَّالُوعِ اللَّهِ اللَّهُ ا

وَحِدَةً كَذَاكِ لِنُثَيِّتَ بِهِ عُؤَادَكَ أَوْرَيَّ لَنَهُ تَرْبِيلًا ١

الجُرْءُ التَّاسِعَ عَشَرَ الْمُؤْمُ التَّاسِعَ عَشَرَ الْمُؤَمُّ الفُرْقَ الفُرْقَ الفُرْقَ الفُرْقَ ال

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَاجِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ١ اللَّذِينَ يُحْشَرُونِ عَلَى وُجُوهِ هِ مَا إِلَى جَهَا مَرَأُولَتِكَ شَرُّمَكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَارُونَ وَذِيرًا ﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُولْ إِعَايَكِتِنَا فَدَمَّ وَنَهُ مُرتَدْمِ مِرَّا ١ وَقَوْمَ نُوسِجِ لَّمَّا حَكَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقَنَاهُ مْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَثِمُودَا وَأَصْحَنْبَ ٱلرَّبِسَ وَقُـرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١٥ وَحُكُلًّا ضَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّاتَ مَنَالًا وَكُلَّاتَ مَنَالَهُ الْأَمْثَالُ وَكُلَّاتَ مَنَالَهُ الْأَمْثَالُ وَكُلَّاتَ مَنَالَهُ الْأَمْثَالُ وَكُلَّاتًا مَنَالَهُ الْأَمْثَالُ وَكُلَّاتًا مَنَالَهُ الْمُؤْمَلُ وَلَقَدُ أَتَوَاعَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمْطِرَتِ مَطَرَالسَوْءِ أَفَلَرْيَكُونُواْيَرُوْنَهَا بَلْكَ انُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ١٥ وَإِذَا رَأُوْكِ إِن يَتَخِذُونَكَ اللهُ زُوًّا أَهَا ذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَاعَنَ ءَالِهَ تِنَالُولَا أَنْ صَبَرُنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْ لَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهَوَلهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرَهُمْ مِنْ مَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلْهُمْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُمَّرَجَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ٱلَّيْلَ لِبَاسَاوَٱلنَّوْمَ سُبَاتَاوَجَعَلَ ٱلنَّهَارَنْشُورًا ١٠ وَهُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشَرَّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ لِنُحْدِي بِهِ عَلَاةً مَّيْمَا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (إِنَّ وَلَقَدُ صَرَّفِنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُو الْفَأَيْنَ أَكُمْ النَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا ﴿ وَلَوْشِنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ عَجِهَا ذَا كَبِيرًا ١٠ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَا ذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا مُّحَجُورًا ١٥ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبَا وَصِهْ رَأُ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ أَسَّهِ مَالَايَنفَعُهُمْ وَلَايَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظْمِيرًا ٥

475

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَيِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ قُلُمَا أَسْتَلُكُ مُعَلِّنِهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَىٰ رَبِهِ ، سَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَايَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِةِ وَصَّغَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَبِيرًا ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِرِثُ مَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرِّحْنَنُ فَتَنَلَ بِهِ عَنِيرًا إِنْ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنَسَجُدُ لِمَاتَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا \* ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجَا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ١ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّ مَا وَأَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْنَنِ ٱلَّذِينَ يَمَشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ ٱلْجَاهِ لُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَّدَاوَقِيَمَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَاعَذَابَ جَهَنَّرَ إِنَّ عَذَابِهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَاءَتَ مُسَتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذًا أَنفَ قُواْ لَرْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَ تُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا ١٠٠



قَالَ فَعَلَتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِينَ ١ فَفَرَرْتُ مِنكُرُ لَمَّا خِفْتُكُرُ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكَّمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَيِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَةِ يلَ۞ قَالَ فِرْعَوْذُ وَمَارَبُ ٱلْعَالِمِينَ ا قَالَ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنْتُ مِثُوفِينِنَ ٩ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَأَلَا تَسْتَمِعُونَ ١ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا ۚ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذَتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أُولُوجِنْتُكَ بِشَيءِ مُبِينِ ﴿ قَالَ فَأَتِ بِهِ مَ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانٌ مُّبِينٌ ١ وَنَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ ٥ فَمَاذَاتَأُمُرُونَ ﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ١٠ يَأْتُوكَ بِكُلِ سَحَارٍ عَلِيمِ ١٥ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿

لَعَلَّنَانَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْهُمُ ٱلْعَلِبِينَ ١ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا نَحُنُ ٱلْغَلِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُ مِمُّوسَىٰ ٱلْقُواْ مَاۤ أَنتُمِمُّ لَقُونَ ا فَأَلْقَوْ أَحِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَيْلِبُونَ ١ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَايَأْفِكُونَ ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ فَالْوَاءَ امَنَا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١٩ قَالَءَ امَنتُ مْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْءَ اذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ و لَكِيرُكُو ٱلَّذِي عَلَمَكُو ٱلسِّحْرَفَلَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ لَأَفْطِعَنَّ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفِ وَلَا صَلَّبَنَّكُوا أَجْمَعِينَ اللَّهُ الْوَالْاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَامُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّانظَمَعُ أَن يَغْفِرَلَنَارَبُّنَاخَطَيْنَاۤ أَن كُنَّآ أُوِّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ ١ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ ١ إِنَّ هَنَوُلآءِ لَشِرْذِمَهُ قَلِيلُونَ ١٥ وَإِنَّهُمْ لَنَالَغَآيِظُونَ ١٥ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ١ وَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمِ كَذَالِكَ وَأُورَ ثُنَاهَا بَنِي إِسْرَةِ يلَ ﴿ فَأَتَّ بَعُوهُ وَمُّشِّرِقِينَ ﴾ كَذَالِكَ وَأُورَ ثُنَّا إِسْرَةِ يلَ

فَلَمَّاتَرَءَا ٱلْجَمِّعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَالَّآ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٓ أَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱنفَاقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَنجَيْنَامُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ا ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً وَمَاكَانَ أَحَتْرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَٱتْلُ عَلَيْهِ مِّ نَبَا إِبْرَهِ بِمَرْقَ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاتَعْبُدُونَ اللهُ وَالْعُبُدُ أَصْنَامَا فَنَظَلُّ لَهَاعَ حَيْفِينَ ﴿ قَالَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ أَوْيَنَفَعُونَكُمْ أَوْيَضُرُ وَيَضُرُّونَ ﴿ قَالُواْ بَلِ وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا كَذَٰ لِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ قَالَ أَفَرَهَ بَتُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ١٤ فَإِنْ مَا اللَّهُ مَ وَءَابَ آؤُكُ مُ الْأَقْدَمُونَ ١٥ فَإِنَّهُمْ عَدُولًا لَا تَعْبُدُونَ اللَّهُ مُ اللَّا قَدْمُونَ ١٤ فَإِنَّهُمْ عَدُولًا إِلَّارَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَيَهْدِينِ ﴿ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَيَشْفِينِ ﴿ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحَيِّينِ ﴿ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَلِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِينِ ١٥ رَبِّ هَبَ لِي حُكْمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١٠ وَٱجۡعَلۡ لِيۡ لِسَانَصِدۡقِ فِي ٱلۡآخِرِينَ ﴿ وَٱجۡعَلۡنِي مِن وَرَثُةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ١ وَأَغْفِرُ لِأَبْ إِنَّهُ رَكَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١ إِلَّا مَنْ أَلَّا لِنَفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ١ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمِ ١ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُ مَ أَيْنَ مَاكُنتُ رَبَعُ بُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ هَلَ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿ فَاكْتِكِبُواْ فِيهَاهُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ضَلَال مُّينِ ١ إِذْ نُسَوِيكُم بِرَتِ ٱلْعَالِمِينَ ١ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَمَالْنَامِن شَيْفِعِينَ ٥ وَلَاصَدِيقِ جَمِيمِ ١ فَاوَ أَنَّ لَنَاكُرَةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَاكَاتَ أَحَىٰ رُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ كُذَّبَتَ قَوْمُ نُوَجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا تَتَقُونَ ١ إِنِّى لَكُرُّرَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَأَتَّعُوا أُلَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ \* قَالُوٓ الْأَنْوَمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١ قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ يَشْعُرُونَ ١ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ رَبِ إِنَّ قَوْمِي كُذَّبُونِ ﴿ فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَفَتْحَا وَنَجِينِي وَمَن مَّعِيَمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وِفِ ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ثُوَا مَعْ وَاللَّهِ مُوا لَمَّا فِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ أَحْتُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كُذَّبَتْ عَادُّٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ مُ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنۡ أَخِرِۗ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَ كُمْ تَخَلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُرْجَبَارِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَأُتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدَّكُم بِمَاتَعْ أَمُونَ ﴿ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَكِمِ وَبَنِينَ ﴿ وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ قَالُواْ سَوَآءُ عَلَيْنَآ أَوَعَظَتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ ١

إِنْ هَنَدَآ إِلَّاخُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا غَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكَ مُثَوِّمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ كَانَّاتُ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا تَتَقُونَ ١٤ إِنِّي لَكُرْ رَسُولُ أَمِينٌ ١ فَأَتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا نَ أَجْرِي إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتُرْكُونَ فِي مَاهَاهُ مَا آءَامِنِينَ ﴿ في جَنَّاتِ وَعُيُونِ ١ ﴿ وَزُرُوعِ وَنَخْ لِطَلْعُهَا هَضِيرٌ ١ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَارِهِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَالْمُسْرِفِينَ ﴿ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ إِنَّ مَا أُوا إِنَّ مَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ١ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَّهَاشِرْبٌ وَلَكُرُ شِرْبُ يَوْمِرِمَّعَالُومِ ١ بِسُوءِ فَيَا خُذَكُرُ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَ حُواْ نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَحُ تُرُهُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

كَذَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَعُونَ أَسْنَلُكُ عُمَّايتِهِ مِنْ أَجْرًانَ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمُ مِّنَ أَزْوَرْجِكُمْ بَلَ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ قَالُواْ لَمِن لَوْتَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ رَبِّ بَجِينِ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ثُورَةَ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرَّا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٩٤٤ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِينِنَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَ أَصْحَبُ كَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤٤ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَاتَتَقُونَ ١٤ إِنَّ لَكُرُ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَسْتَلُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيرِ ﴾ وَلَا تَبَخْسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَغْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

الجُرَهُ النَّاسِعَ عَشَرَ الْمُعَرَّاءِ الشَّعَرَاءِ الشَّعَرَاءِ الشَّعَرَاءِ الشَّعَرَاءِ الشَّعَرَاءِ الشَّعَرَاءِ وَاتَّعُواْ اللَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ ٱلْأَوَّلِينَ شَيْقَالُوَاْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ وَاتَّعُواْ اللَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ ٱلْأَوَّلِينَ شَيْقَالُوَاْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ

ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظْنُكَ لَمِنَ ٱلْكَذِينَ ١ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَامِنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا كَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُ مُرْعَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ أَنَّهُ وَكَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَحِثُ ثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِلَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَتَنزِيلُ رَبِ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ فَالَمِينَ ﴿ فَالَابِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَيْ مُّبِينِ ١٤٥ وَإِنَّهُ وَلَغِي زُيُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٤٥ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ وَايَةً أَن يَعْلَمَهُ وعُلَمَا وُاْبَنِي إِسْرَاءٍ بِلَ ﴿ وَلُوْنَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ الله فَقَرَأَهُ وَعَلَيْهِ مِمَّا كَانُواْ بِهِ عِمُؤْمِنِينَ الله حَذَالِكَ سَلَكُنَّهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٤ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرَوُلُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ فَيَالِّيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَيَ تُولُواْ هَلَ نَحُنُ مُنظُرُونَ ﴿ أَفَيَعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ أَفَرَءَ يْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُ مُرسِينِينَ ١٠ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٠



## 

طسَ يِلْكَ ءَايَنَ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينِ ١ هُدَّى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّالَهُمْ أَعْمَالَهُ مْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ١ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ ١٤ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ وَإِنِّي ءَانَسَتُ نَارًا سَعَاتِ كُمُ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْءَ الِيكُمُ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَالْمَاجَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَن ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ يَكُمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَأَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّارَءَاهَا تَهُ تَزُّ كَأَنَّهَاجَآنٌ وَلَّى مُدِّبِرًا وَلَرْيُعَقِّبْ يَنُوسَىٰ لِاتَّخَفّ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّبَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيرٌ ١ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُجٌ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءِ فِي تِسْعِ ءَايَتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ يَا إِنَّهُ مُكَانُواْ فَوْمَا فَلِيقِينَ ا فَلَمَّا جَاءَتُهُ مُ عَالِكُنَّا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلْذَا سِحْرُمِّينٌ ١

وَجَحَدُواْبِهَاوَاسْتَيَقَنَتُهَا أَنفُسُهُ وَظُلْمَاوَعُلُوا فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَتِمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَّدُيَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَيْدِيمِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِنْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ ومِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِفَهُ مَ يُوزَعُونَ ١ حَتَى إِذَا أَتَوَا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمَّلَهُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّمَّلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَاكُمْ لَا يَحْطِمَنَّاكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ, وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ١ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرُ بِغُمَّتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحَاتَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمِّكَانَ مِنَ ٱلْغَابِينَ ﴾ لَأُعَذِبَنَّهُ وعَذَابَاشَدِيدًا أُولَا أَذْبَحَنَّهُ وَ أَوْلَيَا أَتِيَنِي بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ فَكَكَ عَكَ عَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَالَرْ يَحِطْ بِهِ ء وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِينَبَإِيقِينٍ ١

إِنِّي وَجَدتُ أَمْرَأَةً تَمْلِكُهُ مِرَاً وِيَتَيْتُ مِن كُلِّ مَن وَلَهَا عَرَشُ عَظِيرٌ ﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل فَهُ رِلَا بَهَ نَدُونَ ١ أَلَا يَسَجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ﴿ ٱللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْرُكُنتَ مِنَ ٱلْكَيْدِينَ ﴿ ٱذْهَبِ يِكِتَنِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِ مِنْمُ تُوَلَّعَنْهُ مَوْالُعُلْمُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١ ٱلْمَلَوُا إِنَّ أَلْقِيَ إِلَّ كَيْحُ اللَّهِ مَا إِلَّهُ كَرِيمٌ ١٤ إِنَّهُ رُمِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ و بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَازُ الرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُولِي مُسْلِمِينَ ١ قَالَتَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوا أَفْتُونِي فِي آمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُواْ نَحْنُ أَوْلُواْ قُوَةٍ وَالْوَاْبَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَاتَأَمُرِينَ ﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَـةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّهَ أَهْلِهَا أَذِلْهُ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ١ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَيَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ١

فَلَمَّاجَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُونَنِ بِمَالِ فَمَآءَ اللَّذِهَ أَلَّهُ حَيْرٌ مِمَّآ ءَاتَنكُرْ بَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُوْتَفَرَّحُونَ ١٥ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُوْتَفَرَّحُونَ ١٥ أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَهُم بِحُنُودِلَا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَاۤ أَذِلَّةُ وَهُرْصَاعِرُونَ ١ قَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِيني بِعَرْشِهَاقَبُلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ اللهِ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ ٱلْجِنِ أَنَاءَ اللهَ اللهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنَّى عَلَيْهِ لَقُويُّ أَمِينٌ ١ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وَعِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَقَبَلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّارَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَاذَامِن فَضْلِ رَبِي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشَكُوْأَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَفَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِةً ، وَمَن كَفَرَفَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيهٌ ﴿ قَالَ نَصِيِّرُواْلَهَا عَرْشَهَانَنظُرْ أَتَهْ تَدِى أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ١ فَالْمَا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَرُشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَهُوْ وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْمِن قَوْمِ كَافِرِينَ ﴿ قِيلَ لَهَا أَدُخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكُشَفَتَ عَن سَاقَيَهَا قَالَ إِنَّهُ وصَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتَ رَبِّ إِنِّي ظَامَتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

اللِّرُهُ التَّاسِعَ عَشَرَ اللَّهِ مِن التَّاسِعَ عَشَرَ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّ الللِّهُ الللْمُعِلَّ الللِّهُ اللللْمُعِلَّ الللْمُعِلَّ الللْمُعِلَّ الللْمُعِلِّ الللْمُعِلَى اللللْمُعِلَّ الللْمُعِلِي الللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ الللِّهُ ال

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ أَعْبُ دُواْ ٱللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ١٠٥ قَالَ يَقَوْمِ لِرَتَسَتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّعَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوَلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ١ ١ قَالُواْ أَطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَلَّيْرُكُوْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَحِكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِدْنَامَهْ إِكَ أَهْ لِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٥ وَمَكُرُواْ مَكِرًا وَمَكَرْنَا مَكِرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَأَنظُنْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَاهُمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ١ اللَّهُ فَيَاكَ بُيُوتُهُ مُخَاوِيَةً بِمَاظَلَمُوٓ أَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا أَتَا تُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُ مُ تُبْصِرُونَ ﴿ أَينَّكُو لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ سَّهُوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَ أَنتُ مَ فَوَّمٌ بَحِهَا لُونَ ١

\* فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُوۤ أَ أَخْرِجُوٓ ا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ ﴿ فَأَنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وَقَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِ مِمْطَراً فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿ قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ عَالَمُ خَيْرًا مَا يُشْرِكُونَ ( الله عَن خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَنْ كُنَا بِهِ عَدَآيِقَ ذَاتَ بَهَ جَهِ مَّاكَانَ لَحَكُمْ أَن

بَلَ أَحَتُ ثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضَطَّرُ إِذَا

دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُ مِّ خُلَفَ آءَ ٱلْأَرْضُ السُّوَءَ وَيَجْعَلُكُ مِّ خُلَفَ آءَ ٱلْأَرْضُ المَّاوَدَ عَاهُ وَيَكُونَ اللَّهُ مَعَ ٱللَّهُ قَلِيلًا مَّا اَذَ كَا عُرُونَ اللَّا أَمَّن يَهَدِيكُ وَفِي

ظُلُمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِيَحَ بُشْرُ ابَيْنَ يَدَى

رَحْمَتِهِ عَالَهُ مَّعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

الجُزْءُ العِشْرُونَ الْمُؤْدُ الْمُعَنِّدُ الْمُؤَةُ التَّمْلِ

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَالَقَ ثُرَّيُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْهَا تُواْ بُرْهَا نَكُوْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ لَّا يَعْلَوُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١ إِنَّ مِلْ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ مَلْهُمْ وَفِي شَكِّ مِنْهَا أَبَلْ هُ مِمِّنْهَا عَمُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَءَذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَا لِكَا وُيَآ أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَهَ لَوَ عَذَنَاهَا ذَا نَحْنُ وَءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَ آ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَا تَغَزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْ كُرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُلُعَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُ مِبَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعَجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكَ أَكُنَّ أَكُمْ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مُولَا يَشَكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعْلِنُونَ ﴿ وَمَامِنْ غَآبِهِ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينِ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَ إِيلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١

47.5

الجزء العشارون مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وخَيْرٌ مِنْهَا وَهُرِمِن فَرَعِ يَوْمَ بِذِءَ امِنُونَ الله وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَكُنُّتَ وُجُوهُهُ مَ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْ زَوْنَ إِلَّا مَاكُنتُوْتَعْمَلُونَ ١٤] إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَرَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَ انَّ فَمَنِ آهَتَدَىٰ فَإِنَّمَايَهَ تَدِى لِنَفْسِيِّهِ عَ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١ وَقُلِ ٱلْحَمْدُيلَّةِ سَيُرِيكُرُ ءَايَنتِهِ ، فَتَعْرِفُونَهَا وَمَارَبُكَ يِغَلِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ سُوْرَةُ القَصَصَ بنه الله الرَّحْيَزِ الرَّحِيهِ طستم ١٤٠٥ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ١٤٠٥ وَاعْلَيْكَ مِن نَبَيَا مُوسَىٰ وَفِيرَعَوْنَ بِٱلْحَقِي لِقَوْمِرِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ فِيرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّعُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْي مِنِسَآءَهُمْ إِنَّهُ رَكَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَكُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُ مَ أَبِيَّةً وَنَجَعَلَهُ مُ ٱلْوَرِثِينَ ٥

وَنُمَكِنَ لَهُ مَ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُ مِمَّاكَ انُواْيَحُذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىۤ أَمِّمُوسَىۤ أَنْ أَرْضِعِيكُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيَّ إِنَّارَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَٱلْتَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْتَ لِيَحَوُونَ لَهُ مَعَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُ مَاكَانُواْ خَلِطِينَ ١ وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَ آفَ نَتَجِذَهُ وَلَدُاوَهُ مَ لَا يَشْعُرُونَ ١ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِمُوسَى فَرِغًا إِنكَادَتَ لَتُبْدِي بِهِ عَلَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَ الِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتَ الأُخْتِهِ وَقُصِيلًا فَهُ صَرَتَ بِهِ وعَن جُنْبِ وَهُ مَ لَا يَشْعُرُونَ ١٥٠ وَحَرَّمْنَاعَلَتِهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَىٰٓ أَهْل بَيْتِ يَكَفُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ مَلَهُ وَنَصِحُونَ الله فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أَمِهِ عِنْ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَخْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا عِنَّ أَكْ فَيَ أَكُ ثُرَهُ مَ لَا يَعْلَمُونَ ١

وَلَمَّابَلَغَ أَشُدَّهُ وَأَسْتَوَى ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكُذَاكَ بَحَرِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلۡمَدِينَةَ عَلَىٰحِينِ غَفۡلَةِ مِنۡ أَهۡلِهَا فُوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقَتْيَلَانِ هَاذَامِن شِيعَتِهِ وَهَاذَامِنَ عَدُوِّهِ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُقِهِ عَفَوَكَزَهُ، مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَيُّ إِنَّهُ وَعَدُوٌّ مُضِلًّا مُبِينٌ ١ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرَ لِي فَغَفَرَ لِهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَالَّهُ وَإِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ قَالَ رَبِيمَ ٓ أَنْعَمْتَ عَلَىٓ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ١٤ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَايَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنَصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَقَالَ لَهُ وَمُوسَىٰۤ إِنَّكَ لَغَوِيُّ مُّبِينٌ ﴿ فَالَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَاقَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَى إِنَّ ٱلْمَلاَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلتَّصِحِينَ ٥ فْخَرَجَ مِنْهَاخَآيِفَايَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِيْجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١

وَلَمَّا تُوَجَّهُ يَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَمَآ ءَمَدْيَنَ وَجَدَعَلَتِهِ أُمَّـ لَهُمِّنَ ٱلتَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ الْمَرَأَتِيْنِ تَذُودَ الْإِقَالَ مَاخَطُبُكُمَّا قَالَتَالَانَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ١٠ فَسَعَىٰ لَهُ مَاثُمَّ تَوَكِّنَ إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِفَقِيرٌ ﴿ فَاءَتُهُ إِحْدَلَهُمَا تَمْشِيعَلَى ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَاْفَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لَا يَخَفُّ بَجُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ قَالَتْ إِحْدَانُهُمَا يَنَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَعْجَرَتَ ٱلْقَوِي ٱلْأَمِينُ اللهِ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَيَّ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُأَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن سَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلأَجَلَيْن قَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَانَ قُولُ وَكِيلٌ ٥

\* فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْ لِهِ ءَ ءَانسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ أَمَكُنُوا إِنِي ءَانسَتُ نَارًا لَّعَلِيءَ اتِيكُمُ مِنْهَا بِحَنَبَرِ أَوْجَذُوةِ مِّنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُهْ تَصْطَلُونَ ا فَالمَّا أَتَنْهَا نُودِي مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَن فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبْكَرَكِ عِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَالَمِينَ ١ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَاتَهُ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنٌ وَلَكِ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَـمُوسَىٓ أَقَبِلَ وَلَا تَحَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴿ السَّلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَحَنَّرُجُ بيضاء مِنْ غَيْرِسُوع وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهُ بَ فَذَا نِلْكَ بُرُهَا نَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُعْءَ إِنَّهُ مُ كَانُواْ قُوْمَافَلِيقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَنرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأْرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْءَ ايُصَدِقُنَي إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ١ قَالَ سَنَشُدُّعَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَاسُلْطَنَافَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِنَا يَكِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ٥

الجُزَّءُ العِشْرُونَ الْمُحْرَّةُ الْقَصَصِ

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِكَايَلِيْنَابَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَاذَآ إِلَّاسِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ الْ وَقَالَ مُوسَىٰ رَيِّتِ أَعَلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ء وَمَن تَكُونُ لَهُ وَعَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَقَالَ فِرْعَوْثُ يَنَأَيُّهُ الْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأُوقِدْ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَاءِ مُوسَى وَإِنِّى لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَٱسۡتَكَ اَرَهُو وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيۡرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُواْ أَنَّهُمْ إِلَّيْنَا لَايُرْجَعُونَ ١ أَفَا خَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَّذْنَهُمْ فِي ٱلْيَكِيِّ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَايُنصَرُونَ ﴿ وَأَتْبَعَنَاهُ مَ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَ الْعَنَا لَهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنِ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكَ مَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُ مْ يَتَذَكَّرُونَ ١ الجُزْءُ العِشْرُونَ الْمُحْدَةُ الْقَصَصِ

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرَبِي إِذْ فَصَيّنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَوَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١ وَلَا الْمُ اللَّهِ مُ الشَّافِ وَنَافَتَظَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُّ وَمَاكِنتَ ثَاوِيَافِيَ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِينَاوَلَكِنَاكُنَاكُنَامُرْسِلِينَ ١٩٤٥ وَمَاكُنتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِ الصِّين تَحْمَةً مِن رَّيِكَ لِتُنذِرَقَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِمِّن فَبَلِكَ لَعَلَّهُمْ مَيَذَكَ حَكُرُونَ ١ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُ مِ مُصِيبَةٌ بِمَاقَدَّمَت أَيْدِيهِ مِ فَيَقُولُواْ رَبَّنَالُوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولَا فَنَتَّبِعَ ءَايَنتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُولُ لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَمَا أُولِتَ مُوسَىٰ أُولَةِ يَكُفُرُواْ بِمَا أُولِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَّهَ رَا وَقَالُوٓ الْإِنَّابِكُلِّ كَيْفِرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُواْ بِكَتَابِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٥

\* وَلَقَدُ وَصَلْنَالَهُ مُ ٱلْقَوْلِ لَعَلَّهُ مُ الْقَوْلِ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عَمْمِيهِ عَيْقِمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَّلَّىٰ عَلَيْهِ مْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ عَإِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِنَاۤ إِنَّا صَكُنَا مِن قَبَلِهِ ٩ مُسْلِمِينَ ﴿ أُوْلَيْكَ يُؤْتَوَنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقْنَهُ مِيُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْعَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُوْ أَعْمَلُكُ مُ مَلَامً عَلَيْكُ وَلَانَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَاتَهْدِي مَنَ أَخْبَبْتَ وَلَكِينَ أَللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ١ وَقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أُولَوْ نُمَكِّن لَّهُ مُحَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّنَى وِيَنْقَا مِن لَّدُنَّا وَلَاكِنَّ أَكُ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَامِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيَلْكَ مَسَاكِنُهُ مِّلَةِ تُسْكِنَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعْنُ ٱلْوَرِثِينَ ١ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَتَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَتَلُواْعَلَيْهُمْ ءَايَتِنَا وَمَاكُنَّا مُهَلِكِي ٱلْقُرَيَ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ١

وَمَآ أُوبِيتُ مِقِن شَيْءِ فَمَتَاءُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ أَفَنَ وَعَدَنَهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُوَلَاقِيهِ كُمَن مَّتَّعْنَهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاثُوَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مِنْ اللَّهِ مَا أَنْ شُرَكَ آءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُلِآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَاهُرْكَمَاغُوَيْنَأَ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا حَكَانُو ٓ أَإِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَّاءَ لَمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْلَهُ مْ وَرَأْوُا ٱلْعَذَابُ لَوْأَنَّهُ مِّكَانُواْ يَهْ تَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَ إِفَهُ مْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَوَءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ١ وَرَيُّكَ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُّ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلَّذِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٥ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِيُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّاهُ وَلَهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيآ إِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُ مُ ٱلنَّهَ السَّرْمَدَا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيدً أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُ مُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِنَسْكُنُواْفِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ قُومَ يُنَادِيهِ مَفَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُوْتَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلَّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا حَكَانُواْ يَفْ تَرُونَ ﴿ إِنَّ قَنْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِر مُوسَىٰ فَبَعَىٰعَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآ إِنَّ مَفَايِحَهُ ولَتَنْوَأُ بِٱلْعُصْبَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْقَالَ لَهُ ، قَوْمُهُ ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ وَٱبْتَغِ فِي مَآءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَاتَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَّ أُوَأَحْسِن كُمَّ الْحُسَنَ اللهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ وعَلَيْ عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْ لَكَ مِن قَبِلهِ عِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُ مِنْ أُولَا مُنَا مُواَ اللَّهُ مُواَ اللَّهُ مُواَ اللَّهُ مُعَالًا وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَاخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ء فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُونِيَ قَنْرُونُ إِنَّهُ ولَذُو حَظِعَظِيمِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُ عُرِّفُوا بُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّلُهُ آلِكُ ٱلصَّابِرُونَ ١ أَنْ فَخَسَفْنَابِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ ومِن فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ ومِن دُولِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوُاْ مَكَانَهُ وبِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لُوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ رُلَايُفِّلِحُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيْعَاتِ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنَّهُ مُ سَيَّاتِهِ مَ وَلَنَجْزِيَنَهُ مُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ ،عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَىٰٓ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَاءَ نَصْرٌ مِن رَّبِكَ لَيَتُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُرُ أُولَيْسَ أَللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْاَمَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَيَكُمْ وَمَاهُم بِحَمْمِلِينَ مِنْ خَطَيَهُم مِن شَيْءً إِنَّهُ مُ لَكَ لِبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَنْفَ الْهُمْ وَأَثْفَا لَامَّعَ أَثْفَالِهِ عَمْ وَلَيُسْتَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَلَقَدَأَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ء فَلَبِثَ فِيهِ مَ أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُ مُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْظَامِهُونَ ١

الجُزْهُ العِشْرُونَ الْمُحْتَى الْمُورَةُ لَعَنكُمُوتِ

فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَلَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَاءَ ايَهُ لِلْعَالَمِينَ الله وَاتِكُم مِهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ أَلِلَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَكَنَّا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُوْرِزْقَافَٱبْتَغُواْعِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَآعَبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِنْ تُكَذِّبُواْ فَقَدْ حَكَذَّبَ أُمَّمُ مِن قَبْلِكُ مُ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَعُ ٱلْمُهِينُ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُرَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كَلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ يُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ١٠٥ مَن يَشَاأُنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُ مِين دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَايِهِ عَ أَوْلَتِيكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١

الجُزْءُ العِسْرُونَ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُ لُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنْجَنَهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَانَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ أَثُمَ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُ كُم بَعْضَا وَمَأْوَلْكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِن نَّصِرِينَ ۞ \* فَعَامَنَ لَهُ ولُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَّى رَبِّتُ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْفُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّهُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ وِفِي ٱلدُّنْيَأُ وَإِلَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٥ وَلُوطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عَ إِنَّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنَ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ اللَّهِ أَبَّتَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرُ فَمَا كَانَجَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ أَنْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٢

سُورَةُ العَنكَبُوتِ الجُزْءُ العِشْرُونَ الْمُ وَلَمَّا جَآءَت رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوۤا أَهْلِهَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَاكَانُواْظَالِمِينَ ١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأْقَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَأَ لَنُنَجِّينَهُ، وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آمْرَأْتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَ بِهِ مْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا يَخْفَ وَلَا تَحْزَتْ إِنَّامُنَجُوكِ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنِيرِينَ ﴿ إِنَّامُنزِلُونِ عَلَىٓ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَامِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ا وَلَقَد تَرَكَنَامِنْهَاءَاتِهُ بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ وَإِلَىٰ مَذَيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعَـٰتُوَاْفِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَكَ نَبُوهُ فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادَاوَتُ مُودَاْوَقَ دَتَّبَيِّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِيْهِمُّ وَزَيَّرَتَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ١

سُورَةُ العَنكَبُوتِ الجُزْءُ العِشْرُونَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَهَامَنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيّنَةِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيْبِقِينَ ١ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ عَلَيْهُ مُمِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمِّنَ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَقْنَأُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُ مُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُ مِي مَظْلِمُونَ ١٩ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ اَ حَكَمَثُلُ ٱلْعَنحَكُبُوتِ ٱتَّخَذَتَ بَيْتَأُوْإِنَّ أَوْهَرَ ٱلْبُيُوتِ لِبَيْتُ ٱلْعَـنَكُونِ لَوْكَ انُواْيِعَ لَمُونَ ١ إِنَّ اللَّهَ يَعَ لَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَيَ عُ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَيِلْكَ ٱلْأَمَّٰ لَكُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ إَلَا ٱلْعَالِمُونَ ٩ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَتُلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْسِيتَابِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكِ وَٱلْدِكْرُ ٱللَّهِ أَكْرُ اللَّهِ أَكْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ١

\* وَلَا يُحَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلِلْكُ عِلْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُ مُ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَا بِٱلَّذِي أَنزلَ إِلَيْنَا وَأُنزلَ إِلَيْكُ وْوَإِلَهُ نَاوَإِلَهُ كُوْ وَخِدُ وَنَحْنُ لَهُ وَمُسْلِمُونَ ا و كَذَالِكَ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَلَوُلاءَ مَن يُؤْمِنُ بِهُ وَمَا يَجْحَدُ بِنَايِنِنَا إِلَّا ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ وَمَاكُنتَ تَتَلُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِتَبُ وَلَا تَخْطُهُ وبِيَمِينِكَ إِذَا لَا رُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ اللَّهُ وَءَايَكُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِالْكِيْنَا إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِالْكِينَا إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ﴾ وقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَكُ مِن رَّبِهِ ء قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَكَ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَانَذِيرٌ مُّبِيرٌ شَاوَلُورَكَ عَلَيْكُ أَوَلَوْرِيَكُ فِي أَوَلَوْرِيَكُ فِي هِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَاعَلَيْك ٱلْكِتَابَيُتَانَى عَلَيْهِ مُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْ مَدَّ وَدِكْرَيْ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ قُالُكَ غَلَى إِلَّهَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِل وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَيَكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ١ الخُرَةُ الحَادِى وَالْعِشْرُونَ الْمُعْتَمُونَ الْمُعْتَمُونَ الْمُعْتَمُونَ الْمُعْتَمُونَ الْمُعْتَمُونَ

وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِينَهُ مِبَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَسَتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ يَفَشَاهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ ١ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَهُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوْنَنَّهُ مِينَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفَا تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَنِعَمَ أَجْرُ ٱلْعَيْمِلِينَ ١ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِهِ مْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَكَا أَيْنِ مِن دَآبَةِ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّا لَوْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ٥ وَيَقْدِرُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهٌ ١ وَلَين سَأَلْتُهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَحَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١



وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكْتُ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ا يَعْلَمُونَ ظَلِهِ رَامِنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ اوَهُ مَعَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَلِفِلُونَ ﴿ أُولَرِيتَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِ هِمُّرَّمَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمِّيٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلتَّاسِ بِلِقَامِي رَبِيهِ مِلْكَيْفِرُونَ ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُ مْ قُوَّةً وَأَنَّارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُثْرَمِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُ مَرْرُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُ وَلَٰكِنَ كَانُوٓا أَنفُسَهُ مَ يَظْلِمُونَ ١ ثُمَّكَاتَ عَيْقِهَ ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ ٱلسُّوَأَىٰ أَن كَ لَّهُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسَتَهْزِءُ وِنَ ١ اللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُرَّيْعِيدُهُ وَتُرَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٩ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لُّهُ مِين شُرَكَآيِهِ مَرْشُفَعَا وَالْوَاكِ انُواْبِشُرَكَ آيِهِ مَركَ فِين ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِ ذِيتَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

الخرُّ الحَادِى وَالْعِشْرُونَ الرَّ الرَّوْمِ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِعَائِدِنَا وَلِقَابَي ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ١٠ فَصَرُونَ اللَّهِ عِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٥ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ١٠٠ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايكتِهِ أَنْ خَلَقَ كُم مِن تُرابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ٢ وَمِنْ ءَايكِيهِ وَأَنْ خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا لِتَسَكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَفَحَّ رُونَ ﴿ وَمِنْ عَالِيهِ عَالَاتِهِ عَالَالْكِيْفِ عَالَاتِهِ عَالَاتِهِ عَالَاتِهِ عَالَاتِهِ عَالَاتِهِ عَالَاتِهِ عَالَاتِهِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَيْكِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَيْكِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَيْكِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكِ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكِ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكِ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكِ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكِ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكِ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكِ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْكُ عَلَى الْعُلْمِ عَلَى الْعَلَى عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَى عَلَى الْعَلَقُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَقُ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَقُ عَلَى عَلَى الْعَلَقُ عَلَى عَلَ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُو وَٱلْوَائِكُوُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عَمَامُكُمُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَا أَرُكُم مِن فَضَهِ إِيَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايكتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ اَلْكِيهِ عِيرُ بِكُمُ ٱلْبُرُقِ حَوْفَا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَيُحْي مِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥

وَمِنْ ءَايَنِيهِ مَأْن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مِثْرَ إِذَا دَعَ الْحُرْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَلَيْتُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَأُهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ ﴿ صَرَبَ لَكُ مِمَّثَكُ مِنْ أَنفُسِكُرُ هَل لَكُم مِن مَّا مَلَكَ تُ أَيْمَن كُم مِن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقَنَ كُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمُ كُوَّكَذَالِكَ نُفَصِلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَالَهُم مِّن نَّصِرِينَ ١ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَأَ فِطْرَبَ ٱللَّهِ ٱلْتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَأَ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّهُ وَلَاِكَ ٱلدِّينُ الْقَيِّهُ وَلَا كِنَ أَكْتُ أَكْتُ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُ مْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُ حِزْبِ بِمَالَدَتِهِ مْ فَرِحُونَ ١ الحُرِّءُ الحَادِى وَالْعِشْرُونَ الرَّوْمِ الْمُورَةُ الرُّومِ

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدَعُوْ أَرَبَّهُ مِ مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ اللَّهِ لِيَكُفُرُولُ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِ مْ سُلْطَانَا فَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ عِينْشِرِكُونَ ١ ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلتَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَأُواِن تُصِبْهُ رِسَيِّنَةٌ إِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقَنْطُونَ ١١ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَبَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلُ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَآءَ التَّيْتُمُ مِنْ رَبَّا لِيَزَبُوا فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَ اتَبْ تُرمِّن زَكَوْةٍ تُرِيدُونَ وَجَهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُرَّ رَزَقَكُمْ ثُرَّ يُعِيدُكُمْ ثُرَّ يُحْدِيكُمْ مُلَّالًا يُحْدِيكُمْ هَلُمِن شُرَكَا إِكُرُ مِّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِن شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَاكَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلُ كَانَ أَحَتُ ثُرُهُمُ مُشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِهُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيضَدَّعُونَ ١٠٥٥ كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِ مْ يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَالِهِ مَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ ٱڵڰڣڔينَ ١٩٤٥ وَمِنْ ءَايَئتِهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرِيَاحَ مُبَشِّمَ رَبِّ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ ٥ وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ٥ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضْلِهِ ٥ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِ مَ فَيَاءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱنتَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْمَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَفَا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهُ مِفَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن ﴿ فَأَنظُرْ إِلَى ءَاثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَى ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

#### سُورَةً لُقَـمَانَ

# ١

### 

الَّمْ ١ يَاكَة ايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَكِيمِ ١ هُدُى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ ١ أُوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدَى مِن رَّبِهِ مُّ وَأَوْلَتِكَ هُ مُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُ وَٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُزُوَّا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ وَايَكُنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا كَأَن لَوْيَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنْيَهِ وَقُرَّا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُ مُجَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٥ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن يَمِيدَ بِكُرُ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ كَرِيحٍ ٥ هَاذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عِبَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِمُّ بِينِ ٥

وَلَقَدْءَ اتَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرِيلَةٍ وَمَن يَشَكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ مَا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١٥ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِإَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ رِيَبُنَ لَاتُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِلَّا ٱللِّيرَكَ لَظُلْرُعَظِيرٌ ١ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمُّهُ وَهْنَاعَلَى وَهْنِ وَفِصَدلُهُ, فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْلِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِمَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْرٌ فَلَا تُطِعْهُ مَأَ وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰٓ ثُمَّ إِلَىٰٓ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِئُكُم بِمَاكُنتُ رَبِّعَ مَلُونَ ﴿ يَبْنَيَّ إِنَّهَا إِن لَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَحْرَةٍ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ يَنْهُنَىٓ أَقِيمِ ٱلصَّاوَةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهُ عَنِ ٱلْمُنكر وَٱصْبِرْعَلَىٰ مَاۤ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١ وَلَا تُصَعِرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَتَشِفِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴿ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُصْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُوا لَأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١

أَلْرَتَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَنَخَرَلُكُمْ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُرُ نِعَمَهُ وظَلِهِ رَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِتَبِ مُنِيرٍ ١٥ وَإِذَاقِيلَ لَهُ مُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتِّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَ نَا أَوْلُو كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُ مَ إِلَّ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٠ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى أَلِلَّهِ وَهُوَمُ حَسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقَيُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِهَ ٱلْأُمُورِ ١ وَهَن كَفَرَفَالا يَحْزُنكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَامَرَجِعُهُ مَ فَنُنَتِئُهُم بِمَاعَمِلُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ المُنْعَتَّعُهُ مِقَلِيلًا ثُمَّ نَضَطَرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ عَلِيظٍ ١ وَلَبِن سَأَلْتُهُ مِمِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْمَ لُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَلَوَأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَارُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيرٌ ١ مَّاخَلْفُكُرُ وَلَا بَعْثُكُرُ إِلَّا كَنَفْسِ وَلِحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥



## بِنْ \_\_\_\_ إِللَّهِ الرَّهَ إِلرَّجِي \_\_\_ حِ

الَّمْ إِنَّ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن زَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ المَّ أَمْ يَقُولُونِ ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ لِتُنذِرَقَوْمَا مَّا أَتَىٰهُ مِقِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُ مْ يَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِيتَّةِ أَيَّامِ ثُرَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُمْ مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ١٤ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُرَّيَعْرُجُ إلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةِ مِمَّاتَعُدُّونَ ﴿ وَلَكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلِّشَىءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلْقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينِ ١ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ, مِن سُلَالَةِ مِّن مَّاءِ مَهِينِ ﴿ ثُرُّ سَوَّنَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِةً وَجَعَلَ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَقَالُوٓ أَءَ ذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بِلْهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مَرَكَ فِرُونَ ١٠٠٠ فَأُلِّ مَكُولَ فَأَلَّا مَا كُلُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُونُمَّ إِلَّا رَبِّكُو تُرْجَعُونَ ١

الخَوْالْخَادِى وَالْعِشْرُونَ الْمَارِدُ اللَّهِ عَدُونَ الْمَارُةُ السَّجْدَةِ الْمَارِيُّ الْمُعْرِمُونَ فَاحِيسُواْرُهُ وسِيهِ مِّ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَوْتَرَى إِذِالْمُجْرِمُونَ فَاحِيسُواْرُهُ وسِيهِ مِّ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَنا فَا رَجِعْنَا فَا رَجِعْنَا فَا رَجِعْنَا فَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِفُولَ وَبَنَا أَمْوَقِنُولَ وَبَنْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُولُولُولُولُو

وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَاكَ نَتُرْتَعَ مَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ

يِعَايِكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِيَّ وَإِنِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ

رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمُ مِرُونَ ﴿ فَي تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ

عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ خَوْفَا وَطَمَعَا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ فَلَا تَعَلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِيَ لَهُ مِقِن قُرَّةٍ أَعْيُن

بَعْدَاةً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَنَ كَانَ مُؤْمِنَاكُمَنَ كَانَ فَاسِقًا

لَّايسَتَوُرنَ ١ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِهُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ

جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ

فَمَأْوَلِهُ مُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوٓ أَنْ يَخْرُجُواْمِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا

وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِبُونَ ٥



### 

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَلْفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٥ وَأَتَّبِعُ مَا يُوجَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِمِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَيِّهِ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُو وَمَاجَعَلَ أَدْعِينَاءَكُو أَبْنَاءَكُو ذَٰلِكُو فَوَلَكُم بِأَفْوَهِ حَكُمِّ وَٱللَّهُ يَكُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهَ دِى ٱلسَّبِيلَ ١٠ ٱدْعُوهُمْ لِلْاِبَآيِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَوْتَعَلَّمُواْءَ ابَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُرُ فِي ٱلدِينِ وَمَوَالِيكُمُ وَلَيْسَعَلَيْكُرُجُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَاكِن مَّانَعَكَمَّدَتْ قُلُوبُكُرُ وَرَكَانَ ٱللَّهُ عَهُورًارَّحِيمًا ١٩ النَّيُ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِ هِمِّر وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَا تُكُوُّ وَأُوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُ مَ أَوْلَى بِبَعْضِ في كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓ إِلَّا أُوْلِيَا بِكُرُ مَّعْرُوفَ أَكِانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

الحُرّةُ لِحَادِى وَالْعِشْرُونَ الْحَرْدُ الْحُرَابِ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَا وَأَخَذْنَا مِنْهُ مِقِيثَاقًا غَلِيظًا ١ لِيَسْكَلُ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمُّ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ١ يَتَأْيَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَاءَتْكُو جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مِرِيحًا وَجُنُودًا لَرْتَرَوْهَا وَكَانَاسُهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرًا ١ إِذْ جَاءُ وَكُرِمِن فَوْقِكُمُ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْ عَنْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِأَلَّهِ ٱلظُّنُونَا ١٩ هُنَا لِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَاسَدِيدَا ﴿ وَإِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّاعُ رُولًا ١ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِنْهُمْ يَنَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَلَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُ مُ ٱلنَّبَيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١ وَلَوْ دُخِلَتَ عَلَيْهِ مِينَ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَاتَلَتَتُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهُ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبَلُ لَا يُولُونَ ٱلْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْؤُولًا ١

الخُرِّءُ الحَادِى وَالْعِشْرُونَ الْحَرِّهُ الْحَرَّابِ

قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتَل وَإِذَا لَاتُمَتَّعُونَ إِلَّا قِلِيلَا ﴿ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُوْسُوٓءًا أَوَّ أَرَادَ بِكُوْرَحْمَةً وَلَايَجِدُونَ لَهُ مِينِ دُونِ اللهِ وَلِتَا وَلَا نَصِيرًا ١٠ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَ إِلَيْنَأُولَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَلَيْكُرُ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُ مِينَظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمُ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِخَةً عَلَى ٱلْخَيْرَ أُوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ يَحْسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ وَلَوْكَ انُواْ فِيكُمْ مَّاقَلَتَلُوٓا إِلَّاقِلِيلَا ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُوفِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَاللَّهَ كَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْهَٰذَامَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١ الحُرْءُ الْحَادِى وَالْعِشْرُونَ الْحَوْرَةُ الْأَخْزَابِ

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَيَنْهُ مِمِّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُ مِمَّن يَنتَظِرُ وَمَابَدُلُواْ تَبْدِيلًا ١ لِيَجْزى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَق يَتُوبَ عَلَيْهِ مِرْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوزَا رَّحِيمَا ١٩ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِ مِ لَرِينَ الْواْخَيْرَاْ وَكِيكَ أَلَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ١ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُمِ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِ مِ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقَتْلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١١٥ وَأَوْرَتَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَا لَرْتَطَاءُ وَعَأُوحِانَ أَلَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءِ قَدِيرًا ١٤٠٤ أَيُّهَا ٱلنَّبِي قُل لِإِزْ وَكِجِكَ إِن كُنتُ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَافَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ يَانِسَاءَ ٱلنَّبِي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٥

الحُزْءُ لِثَانِ وَالعِشْرُونَ الْأَخْرَابِ مَن يَقَّنُتْ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَبَعَ مَلْ صَالِحَانُوْزِة

\* وَمَن يَقَّنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَتَعْمَلُ صَالِحَانُوْ تِهَا أَجْرَهَامَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِ زُقَاكِرِهَا ﴿ لَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل لَسْ أُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظَمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ﴿ وَقَالَ اللَّهِ وَقَرْنَ في بُيُويِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُهُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ١ وَأَذْكُرْنَ مَايُتَلَى فِي بُيُويِكُنَ مِنْ ءَايَنِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْمُتَصَدِقَاتِ وَٱلصَّلَيمِينَ وَٱلصَّلَيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْمَا فِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّاللَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١ الجزَّهُ لِنَّالِى وَالعِشْرُونَ لَكُونَ الْمُحْزَابِ

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُ مُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَّ ضَلَا مُّبِينَا ١ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَ مَاللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأُتِّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِدِيهِ وَتَخَشَّى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخَشَنهُ فَلَمَّا قَصَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِ مِ إِذَا فَصَوَاْ مِنْهُنَّ وَطَرَّا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ وَسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوّا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ١ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَا بٱللَّهِ حَسِيبًا إِنَّ مَا كَانَ مُحَمِّدُ أَبَاۤ أَحَدِمِن رِّجَالِكُو وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ فَأَوَّكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ يَتَأْيِّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَيِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلَّى عَلَيْكُمْ وَمَلَيْكُنَّهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّامَنِ إِلَى ٱلنُّورِدُ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا ١

الجُزْءُ النَّالِي وَالعِشْرُونَ السَّرِي السَّوْرَةُ الأَخْزَابِ

يَحِيَّتُهُ مْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَكُ وَأَعَدَّلَهُ مُ أَجْرَاكِ رِيمَا ﴿ يَا أَيُّهَا لَهُ مَا أَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١ وَوَدَاعِيًا إِلَى أَلْتُهِ بِإِذْ يُهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ١ ﴿ وَلِيْسِرَالُمُوْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَ لَهُ مْ وَتُوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ نَعْتَدُّونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحَاجَمِيلًا ١٤٠٤ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَالُكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّتِيٓءَ اتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلِيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَلْتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّوِّمِنَةً إِن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ ٱلنَّيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينِ عَلَيْمَنَا مَافَرَضَنَا عَلَيْهِ مْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَ تَ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَ فُورًا رَّجِيمًا ١

\* تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَن ٱبْتَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَلِكَ أَدْ فَيَ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَرَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُرُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلِآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَيْجٍ وَلَوْأَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّامَامَلَكَ تَعِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ رَقِيبًا ١ إِنَّا يَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنِّي إِلَّا أَن يُؤْذَ لَ لَكُرُ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَـٰهُ وَلِلْكِينَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُ مِنَانَيْشِرُواْ وَلَامُسْتَغَيْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُ مْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيَ مِنْكُمُّ وَأَلَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَاسَ أَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكَ عُرْأَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَالَبَدُا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١ إِن تُبِدُواْ شَيْعًا أَوْتَخُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١

الجُزْءُ النَّانِ وَالْمِشْرُونَ الْأَخْرَابِ الْمُزْءُ الْأَخْرَابِ الْمُؤْءُ الْأَخْرَابِ الْمُؤْءُ الْأَخْرَابِ الْمُؤَوِّ الْمُخْرَابِ الْمُؤْءُ الْمُأْتُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيٓءَابَآبِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخُوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَانِسَآبِهِنَّ وَلَامَامَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلّْ فَي وَشَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِ حَتَهُ ويُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْصَلُواْعَلَتِهِ وَسَلِمُواْتَسَلِمُواْتَسَلِمًا ١١ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّلَهُ مُ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱخْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِنَّ مَا مُّبِينَا ١ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْ وَلِجِكَ وَبَنَاتِكَ وَيِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْهِيهِ فَأَذَاكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورَا رَحِيمًا ١٠٠ اللَّهُ الْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَايُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّاقَلِيلًا ﴿ مَّلَعُونِينَّ اللَّهُ مَلْعُونِينَّ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَقَيِّيلًا ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَلِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

الحزَّهُ لِتَالِ وَالْمِشْرُونَ اللَّهِ وَلَا الْمُحْزَابِ

يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ أَلَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ١ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا لَا يَجِدُونَ وَلِتَاوَلَانَصِيرًا ا وَ يَوْمَ ثُقَلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَلَيْمَنَّا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ رَبَّنَاءَ ايَهِ مُرضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَاكِيرًا ١ إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْمُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُوْا وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيدَا ١٠ يُصْلِحَ لَكُو أَعْمَلَكُو وَيَغْفِرْ لَكُ مُرْفُوبَكُرُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَفَوْزًا عَظِيمًا ١ إِنَّا عَرَضِنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَجَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُومَا جَهُولًا ﴿ لِيَعَاذِبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

### ٩

### بِسَـِ اللَّهِ الرَّحْيِزُ الرَّحِيبِ حِ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ ومَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْحَيِيمُ ٱلْحَيِيرُ ١٤ يَعَلَمُ مَايَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَايَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَايَعَ رُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكِي وَرَبِّي لَتَأْتِينَ كُمْ عَلِيمِ ٱلْغَيْبُ لَايَعَزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَلِكَ وَلاَ أَحْكِبَرُ إِلَّا فِي حَيْنِ مُبِينِ ﴿ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كرية ١٠ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَنِينَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِهَكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمٌ ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْهَ لَى نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَيِّئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٧ الحزَّهُ لِتَالِي وَالْمِشْرُونَ الْمُؤْرُونَ الْمُؤْرُونَ الْمُشْرُونَ الْمُشْرُونَ الْمُشْرُونَ الْمُثْرُونَ

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِجِنَّهُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ١ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَشَأْنَخُسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسَقِطْ عَلَيْهِ مُركِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِمَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُنِيبِ ﴿ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا دَاوُودَ مِنَا فَضَلَّا يَنِجِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَٱلطَّيْرَ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَن اعْمَلُ سَلِيعَلْتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرْدِ وَآعْ مَلُواْ صَلِيطًّا إِنِي بِمَا تَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَإِلسُ لَيْمَنَ ٱلرِيحَ غُدُوُهُ اللَّهِ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌ وَأَسَلْنَالَهُ مَعَيْنَ ٱلْقِطْرُومِينَ ٱلْجِنَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَرغُ مِنْهُ مُعَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يعَمَلُونَ لَهُ ومَايَشَاءُ مِن مَّحَريبَ وَتَمَيْثِلَ وَجِفَانِ كَأَلْجُوَابٍ وَقُدُورِ رَّاسِيكَتِ ٱعْمَالُوٓا عَالَ دَاوُرَدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ١ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلُّهُمْ عَلَى مَوْيِهِ إِلَّا دَابَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ وَفَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُوِّكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

الحُزْءُ التَّانِي وَالْعِشْرُونَ كُوْنَ الْمُورَةُ سَيَا

لَقَدُكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ وَبَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّغَ فُورٌ ١ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُسَيِّلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطِ وَأَثْلِ وَشَيْءِ مِن سِيدرِ قَلِيلِ ١٤ وَاللَّهُ جَزَيْنَاهُم بِمَاكَفَرُواْ وَهَلْ نَجُنزِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١ وَجَعَلْنَابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَ مَا فِيهَا قُرَى ظَلْهِرَةً وَقَدَّرْنَافِيهَا ٱلسَّيْرَ لِسِيرُواْفِيهَالْيَالِيَ وَأَيَّامًا عَامِنِينَ ٥ فَقَالُواْرَبَّنَابَعِدْبَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓ أَأَنفُسَهُمُ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُ مُكُلِّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ١٥ وَلَقَدْصَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَمَاكَانَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِمِّن سُلَطَان إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كَ لَشَيْءٍ حَفِيظٌ ١ فَيُ الْدَعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَمَالَهُ مَ فِيهِ مَامِن مِثْرَكِ وَمَالَهُ ومِنْهُ ومِنْ طَهِيرِ ٥

وَلَاتَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَيْبِيرُ ١٠٠٥ قُلْ مَن يَرْزُقُ كُم مِن ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِ ضَلَالِ مُّبِينِ ١ عُلَلْ مُنْ إِنَّ فُكُلِّ لَّا تُسْكَانُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَانُسْكَلُ عَمَّاتَعْ مَلُونَ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبُّنَاتُمَّ يَفَتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَّاحُٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ عَشُرَكَاءً كَلَّا بَلْهُوَ اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاحِينَ أَحَةُ رَّالنَّاسِ لَايَعَلَمُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُرْصَادِقِينَ ١ قُل لَكُر مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَنْ خِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا سَتَقْدِمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ لَن نُؤْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهُ وَلَوْتَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِمُونِ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِهِ مُرَيْرِجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَغُولُ ٱلَّذِينَ ٱستُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُولَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ١

الجُزْءُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ الْمُورَةُ سَبَا

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓاْ أَنْحَنُ صَدَدْنَكُمْ عَن ٱلْهُدَىٰ بِعَدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْكُنتُ مِمُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱستُضعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبِّرُواْ بَلِّمَكُوَّالَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجُعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابُ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ١٩ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ١ وَقَالُواْ نَحَنُ أَصَاحُ ثُرُ أَمْوَلًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ١ وَمَا أَمْوَلُكُو وَلَا أَوْلَدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُو عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِلَحَا فَأُوْلِيَهِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلصِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُرِ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَنَيْكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلْرُزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ وَ وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَاثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَا وُلاَّءَ إِيَّا لَمُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْكَ الْوَاْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَ تَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ الْأَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعَضُكُرْ لِبَعْضِ نَفْعَا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلتَّارِٱلِّي كُنتُم بِهَاتُكَذِبُونَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِ مْءَايَكُنَا بَيِنَتِ قَالُواْمَاهَنَاۤ إِلَّارَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُءَ ابَآ فُكُمْ وَقَالُواْ مَاهَاذَاۤ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاسِحْرُّمُّ بِنُّ ﴿ وَمَآءَ اتَّيْنَاهُ مِقِن كُنُبِ يَدْرُسُونَهَ أَوْمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ وَصَحَدَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مُرْوَمَا بَكَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَ خَبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ \* قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَّةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثَّنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَسَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبُكُمْ مِن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ اللَّهُ قُلْ مَاسَأَلْتُكُرِ مِنْ أَجْرِفَهُ وَلَكُمُ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّشَى ءِ شَهِيدٌ ١ قُلُ إِنَّ رَبِي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ١

قُلْجَآءَ ٱلْحُقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ١ فَيُ إِن ضَالَتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ آهْ تَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِىٓ إِلَىَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ١٥ وَلَوْتَرَكِ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ وَقَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١ ﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقَدْ فُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ١ وَحِيلَ بَيْنَهُ مْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَافُعِلَ بِأَشْيَاعِهِ مِن قَبْلُ إِنَّهُ مُكَانُواْ فِي شَكِّ مُرِيبٍ ﴿ ١ \_\_\_\_\_اللَّهِ ٱلرِّحَمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_\_ ٱلْحَمْدُيلَهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِجَاعِلِ ٱلْمَلَتِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثَنَّ وَثُلَثَ وَرُبَّعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّشَى ءِ قَدِيرٌ ١٠ مَايَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةِ فَلَامُمْسِكَ لَهَا وَمَايُمْسِكَ فَلَامُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِةً ، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْنِعَمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُو فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١

الجزَّءُ لِتَّابِي وَالْعِشْرُونَ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ

وَإِن يُكَذِبُوكَ فَقَدْكُذِبَتَ رُسُلٌ مِن قَبَاكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ا يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱلَّخِنْدُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدَعُواْحِزْبِهُ ولِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلَهُ مَعَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُكِيرُ ١ أَفْهَن زُيِّنَ لَهُ وسُوء عَمَلِهِ عَرَاهُ حَسَنَّافَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءً فَلَاتَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِ مَ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرَيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ بِعُدَمَوْتِهَا كَذَٰ لِكَ ٱلنُّشُورُ ١٩ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكِلْمُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِلِحُ يَرَفَعُهُۥ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أَوْلَيْكَ هُوَيَبُورُ ١ وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهُ وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُّعَمِّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عَإِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أُلَّهِ يَسِيرٌ ٥

وَمَايِسَةُوى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَاعَذَ بُ فُرَاتُ سَآيِعٌ شَرَابُهُ ووَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْسَبُونَهَ أُوتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْمِن فَضَّلِهِ وَلَعَلَّكُ مِنْ مَنْكُرُونَ ١٤ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ الشَّحْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّىٰ ذَالِكُ مُ اللَّهُ رَبُّكُ مَ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَايَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ إِن تَدْعُوهُ وَلَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْمَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمُّ وَلَا يُنَبِّتُكَ مِثْلُخَبِيرِ ١ ﴿ يَنَا يَهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَاءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِي اللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ ١ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَيْ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبَيٌّ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّ مَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١

الجزَّهُ لِثَالِي وَالعِشْرُونَ الْمُثْرُونَ الْمُثْرُونَ الْمِثْرُونَ الْمِثْرُونَ الْمِثْرُونَ الْمُثْرُونَ

وَمَايَسَتُوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴿ وَمَايَسْتَوِي ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِمِّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٤ إِنْ أَنتَ إِلَّانَذِيرُ ١٤ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيراً وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِيهَانَذِيرٌ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ جَاءَتْهُ مْرُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ١٠ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجِنَابِهِ عِنْمَرَتِ مُّخْتَلِفًا أَلْوَنُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدًّا بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفُ أَلْوَنْهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَامِرُمُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ رَكَذَ لِكُ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰؤُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِتَنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُ مُسِرًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَدَةً لَن تَبُورَ ١ إِنُوَقِيَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَيلِهِ إِنَّهُ وَغَفُورٌ شَكُورٌ ٥

الجُزْءُ لِتَّانِي وَالْعِشْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ أَفَاطِرٍ

وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ أَلَّهَ بِعِبَادِهِ عِلَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١ ثُورَ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَامِنۡ عِبَادِنَّا فَمِنۡهُ مۡظَالِهٌ لِنَفۡسِهِۦوَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُ مِ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَيْرُ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوَّ أَوَلِبَاسُهُ مِفِيهَا حَرِيرٌ ١ وَقَالُواْ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ ١٤ أَلَذِى أَحَلَّنَا دَارَالْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلا يَمَسُّنَا فيهَانَصَبُ وَلَا يَمَسُنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْلَهُمْ نَارُجَهَنَّ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِ مِنْ فَيَهُ مُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مِينَ عَذَابِهَأَ كَذَاكِ بَخِيزِي كُلَّ كَفُورٍ ١٥ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَارَبَّنَا أَخْرِجْنَانَعْ مَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّانَعْ مَلْ أُوَلَرْنُعُمِّرُكُمُ مَّايَتَذَكِّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُو ٱلتَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ ، عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ فِي ٱلْأَرْضَ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفَرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ شُرَكًا ۚ كُوُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُ مْ يِسْرُكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَاهُ وَكِتَابَافَهُ مَعَلَىٰ بَيِّنَتِ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَغَضُهُ مِبَغَضًا إِلَّاغُرُورًا ٢٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَبِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِنْ بَعَدِهَةٍ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَبِن جَآءَهُمُ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهَدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْ مِوْفَلَمَّا جَآءَهُ مَ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانُفُورًا ١ أَسَيِّكَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتَيْ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَحَدُ ٱلسِّيئُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلْأَوْلِينَ فَكَنَجِّدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ يَجَدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا اللَّوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مِ وَكَانُواْ أَشَدَ مِنْهُ مُ قُوَّةً وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِنشَىءٍ

فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ وكَانَ عَلِيمَا قَدِيرًا ١

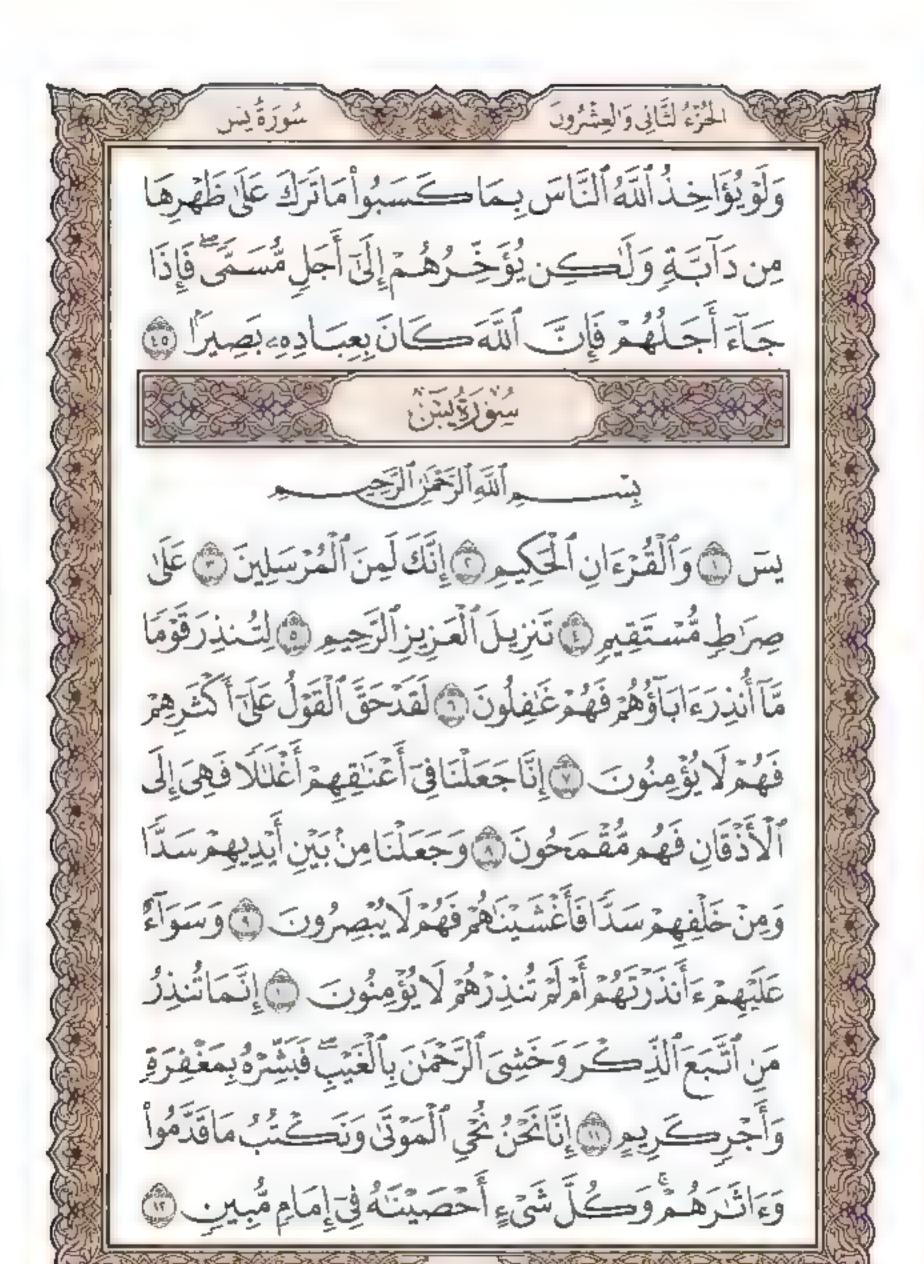

الحزَّهُ لِنَّالِي وَالْعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

وَأَضْرِبَ لَهُ مِمَّثَلًا أَصْ حَنبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُ ٱثْنَيْنِ فَكُذَّ بُوهُمَافَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْمَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرِّ مِّنْ لُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْنَ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ شَقَالُواْ رَبُّنَايَعَكُمُ إِنَّآ إِلَيْكُ مُ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَّغُ ٱلْمُبِينُ ١ قَالُوٓ الْإِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُوْلَيِن لَمْ تَنتَهُواْلَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِنَّاعَذَابُ أَلِيهٌ ١ قَالُواْطَابِرُكُمْ مَّعَكُمْ أَيِن دُكِ رَبُع بَلُ أَنتُ مَ فَوَيَّ مُسْرِفُونَ ﴿ وَجَاءَ مِنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ أُتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ أَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُ مِمُّهَ تَدُونَ ١٥ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَأَيُّخِذُ مِن دُونِهِ مَ اللَّهُ مَّ إِن يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُ مِ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ١٤ إِنَّ إِذَا لَّغِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٤ إِنَّ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَكَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١٩ بِمَاغَفَرَلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١

\* وَمَا أَنْزَلْنَاعَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِمِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ١٤ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيِّحَةً وَلِجِدَةً فَإِذَا هُرْ خَلِمِدُونَ الله يَكْ حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِين رَسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلْزِيرَوْاْكَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُ مِ إِلَيْهِ مِ لَا يَرْجِعُونَ ١٠ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَامُ حَضَرُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُ مُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ١ ﴿ وَجَعَلْنَافِيهَا جَنَّتِ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ لِيَأْحِكُ لُواْمِن ثَمَرِهِ عَ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِ مُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١٠ اللَّهِ مُناعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِ مُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١٠ خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعَلَمُونَ ١٥ وَءَايَةٌ لَهُ مُ ٱلَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُ مِمُّظُلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَّكَا لَعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغَى لَهَا أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥ الجُرَّةُ التَّالِثُ وَالْعِشْرُودَ الْمُؤَّةُ السَّورَةُ بِسَ

وَءَايَةٌ لَّهُ مَ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مَ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ وَخَلَقْنَا لَهُ مِين مِّثْلِهِ مَا يَرَكُونَ ﴿ وَإِن نَشَأَنْغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُرْيُنقَذُونَ ١٤ إِلَّارَحْمَةً مِنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمُ وَمَاخَلْفَكُمُ لَعَلَّاكُمُ لَعَلَّاكُمُ لَعَلَّاكُمُ وَمُونَ وَ وَمَاتَأْتِهِ مِنْ اَيَةٍ مِنْ اَيَةٍ مِنْ اَيْتِ رَبِهِ مَ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنْطَعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ مَا يَنظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ ١ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ١ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُرِمِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنُويَلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَّا هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّاصَيْحَةً وَجِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَٱلْبُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْنَا وَلَا يَجْزَوْنَ إِلَّامَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَكِونَ ١ اللهُمْ فِيهَا فَكُهُ مَ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ ١٩ سَلَتُ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ١٥ وَأَمْتَنُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ أَكْمَ أَعْهَدْ إِلَّتِكُمْ يَكِبَنَّ ءَادَمَ أَن لَا تَعَبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكَ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنِ أَعْبُدُونِي هَاذَاصِرَطْ مُستقِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلَّاكَيْرًا أَفَامُرَتَكُونُواْتَعَقِلُونَ ﴿ هَاذِهِ عَلَمَ الْبَي كُنتُ مِرْتُوعَدُونَ ﴿ أَصْلَوْهَا ٱلْمِوْمَ بِمَا كُنتُ مُرَتَكُفُرُونَ ١ ٱلْيَوْمَ نَخْتِهُ عَلَىٰٓ أَفُولِهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْ تَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَوْنَسَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِ مِنْ مَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِيتُهُ فِي ٱلْخَالِقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١ وَمَاعَلَّمْنَهُ ٱلسِّعْرَوَمَايِنَئِي لَهُ وَإِنَّهُ وَإِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ الله لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوَلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١



وَٱلصَّلَقَاتِ صَفًّا ﴾ فَٱلرَّجِرَتِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّلِيَاتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُولُوكِيدُ ١٤ رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُ ٱلْمَشَرِقِ ١ إِنَّازَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَّاكِبِ ١ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَن مَارِدِ ﴿ لَا يَسَمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ١٤ وُرِّ أُولَهُ مَعَذَابٌ وَاصِبُ ١ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَٱسْتَفْتِهِ ﴿ أَهُمَّ أَشَدُ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقُنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينِ لَا زِبِ ١ إِنَّ الْحَجْبْتَ وَيَسْخَرُونَ ١ وَإِذَا ذُكُرُواْ لَا يَذَكُرُونَ ١ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسَتَسْخِرُونَ ١ وَقَالُواْ إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١ إِنَّا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِ نَالَمَبْعُوثُونَ ١ أَوَءَ ابَآؤُنَا ٱلْأُولُونَ ١ قُلْ نَعُمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴿ فَإِنَّمَاهِىَ زَجْرَةٌ وَكِيدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَوَيُلَنَا هَاذَا يَوْمُ ٱلدِينِ ﴾ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَكَذِبُونَ ١ \* ٱحْثُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَاكَانُواْ يَعَبُدُونَ ١٠٠٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيرِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُ مِمَّسْ وُلُونَ ١

سد الحرب 10 الخرَّهُ التَّالِثُ وَالْمِتَّرُونَ الْمُ

مَالَكُولَاتَنَاصَرُونَ ١٠٤ فَهُو ٱلْيَوْمَمُسْتَسْلِمُونَ ١٥ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعَضِ يَشَاءَ لُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّكُوكُنتُ مِنَا تُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ١ قَالُواْ بَلَ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلَطَنَّ بَلْكُنُتُمْ قَوْمَاطَلِغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَاقُولُ رَبِّنَأَ إِنَّالَا آيِقُونَ ﴿ فَأَغْوِينَكُمْ إِنَّاكُنَّاغُوينَ ﴿ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ مَيْوَمَ يِذِفِي ٱلْعَذَابِ مُسْتَرِكُونَ ١ إِنَّاكُذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُرَكَانُوٓ أَ إِذَا قِيلَ لَهُ مُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أُلَّهُ يَسَتَكُبُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِّنَا لَتَارِكُوٓ أَءَ الِهَتِنَا لِشَاعِرِجَجَنُونِ ١٠ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِنَّكُمْ لَذَابِغُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا يَجْزَوْنَ إِلَّامَاكُنُةُ رَعْمَلُونَ اللَّعِبَادَ أَلِيَهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْمُأْوِلَيِكَ لَهُمْرِزْقٌ مَعْلُومٌ اللهِ فَوَكِهُ وَهُمِمُكُمُ مُونَ ١ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ عَلَى سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَّعِينِ ﴿ يَنْ اللَّهُ لِللَّهُ لِإِينَ ١٤ لَافِيهَاغُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَايُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿ كَأَنَّهُ نَ يَغِنُ مَ كُنُونٌ إِنَّ فَأَقَبَلَ بِعَضُهُمْ مَعَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ فَ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥

الجُرَّةُ التَّالِثُ وَالْعِشْرُودَ الصَّافَ تِ

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِقِينَ ﴿ أَءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمَّا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ قَالَهَلْ أَنتُومُ طَلِعُونَ ﴿ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيرِ ١ اللَّهُ إِن كِدتَ لَتُرْدِينِ ﴿ وَلَوْ لَا يَعْمَهُ رَبِّ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ ﴿ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّينِ ١ ﴿ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحَنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَهُ وَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ لِمِتْلِهَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلِّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ١٤ إِنَّا جَعَلْتَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ١٤ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُجُ فِيَ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ ورُءُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ ١ فَيْ فَإِنَّهُ مُرَلًّا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ مُرَّإِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَامِنْ حَمِيمِ ١٠ ثُمُ إِنَّ مَرْجِعَهُ مَ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ١ إِنَّهُ مَ أَلْفَوْاْءَ ابَاءَهُ مُرضَا لِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَىٰٓءَ اثَارِهِمْ يُهُرَعُونَ ﴿ وَلَقَدْضَلَ قَبْلَهُ مُأْكَتُرُا لَأُوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَافِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ فَأَنظُرْكَيْنَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدُنَادَىٰنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١ وَنَجَيَّنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيرِ ١

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتُهُ وَهُمُ ٱلْبَاقِينَ ١ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَمُ عَلَىٰ نُوسِج فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ وَ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ ، لَإِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ وِيقَلْبِ سَلِيمٍ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعَبُدُونَ ١ إِنْ اللَّهِ مَاذَا تَعَبُدُونَ ١ إِنْ اللَّهِ مَرْيِدُونَ الله الله المُعَاظِنُكُم بِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَنَظَرَنَظُ رَفَا فِي ٱلنَّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ١ فَتَوَلُّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ ١ فَرَاغَ إِلَى عَالِهَ يَهِمْ فَقَالَ أَلَاتَأْ كُنُونَ ١ مَالَكُر لَا تَنطِقُونَ ١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِٱلْيَمِينِ ﴿ فَأَقِبَلُوٓ أَإِلَيْهِ يَزِفُونَ ۞ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْ مَلُونَ ﴿ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ رِبُنْيَكَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ١ فَأَرَادُواْبِهِ عَلَيْكَ الْجَعَلْتَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعَى قَالَ يَنْبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذُبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَيَ قَالَ يَكَأْبَتِ ٱفْعَلُمَاتُوْمَرُ السَّنَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّايِرِينَ ١

الجُرْءُ التَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ الْمُؤْرِدَ الصَّاقَاتِ

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَاإِبْرَهِ يُمُر ١ قَدْصَدَقْتَ ٱلرُّهُ يَأَ إِنَّا كَذَلِكَ بَخَيْرِى ٱلْمُحْسِينِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَالَهُ وَٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٩ سَلَامُ عَلَى إِبْرَهِ يَمَ ١٥ كَذَالِكَ نَجُن ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِشْرَنَهُ بإسْ حَنَّ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَبَدَّكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْبِينٌ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ وَيَحَيَّنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيرِ ١ وَنَصَرَّنَهُ مَ فَكَانُواْهُمُ ٱلْعَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَا هُمَا ٱلْصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١ وَرَكَ مَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَامُ عَلَى مُوسَى وَهَنرُونِ ٤ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عَأَلَا تَتَقُونَ ﴿ أَنَدْعُونَ بِعَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهَ رَبُّكُمْ وَرَبَّ ءَابَابِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُ مُ لَمُحْضَرُونَ ١ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ شَ سَلَامُ عَلَى ٓ إِلَّ يَاسِينَ ١ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ١ اللَاعَجُوزَافِي ٱلْعَابِرِينَ ١ أَنْ وَالْعَابِرِينَ أَنْ أَنْ وَمَرْزَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّاكُمُ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبِاللَّالَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَّا لَيْ إِلَّا لَكُ فَا لَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَّا لَا تَعْقِلُونَ ﴾ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ فَسَاهَ مَفَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١١ فَالْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ ١ فَاتُولَا أَنَّهُ رُكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِحِينَ ﴿ لَلَّهِ مَالَّهِ مِهِ إِلَّا يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمٌ ١٠ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقُطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِأْنَةِ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ١٤ فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ ١٤ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُ مُ ٱلْبَنُونَ ١ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنَاثًا وَهُ مُ شَنْهِدُونَ ١ أَلا إِنَّهُ مِنْ إِفْكِهِ مَ لَيَقُولُونَ ١ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَيْنِ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَ الْبَيْنِ ﴿

الجُرَّءُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ مَالَكُوْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَمَلِكُو سُلَطَنَّ مُّبِينٌ ﴿ فَأْتُواْ بِكَتَبِكُمُ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَّأُ وَلَقَدْعَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُ وَلَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَصِغُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَإِنَّكُوْ وَمَا تَعَبُدُونَ ﴿ مَا أَنتُهْ عَلَيْهِ بِفَلِيْنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيرِ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ رِمَقَامٌ مَّعَلُومٌ ١ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافَوْنَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْلِيَقُولُونَ ﴿ لَوَانَ عِندَنَاذِكُرًا مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ لَكُتُ عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٥ فَكُفَرُ وِلْبِهِ عَامَوْنَ يَعَلَمُونَ ١٥ وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَامَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُ مُرَالُمُنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُ مُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُ مَحَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُ وِنَ ﴿ أَفَبِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتُولَّ عَنْهُ مْحَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرَ فْسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ شُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَكُمُ عَلَى ٱلْمُرْسَايِنَ ﴿ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٩

## بِسَــِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيدِ حِم

صَّ وَٱلْقُرُءَ إِن ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴾ كَرْأَهْلَكْنَامِن قَبِلِهِ مِن قَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ وَعَجِبُوٓاْ أَنجَآءَهُمُمُنذِرٌمِنْهُمُّوَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلْذَاسَحِرُكَذَابُ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَى ءُعُجَابٌ ﴿ وَٱنْطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَى ٓءَ الِهَيْكُمْ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُوَادُ ١ مَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَخْتِلُقُ ﴿ أَءُ نِزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنْ بَيْنِنَا بَلُهُ رَفِي شَكِيمِن ذِكْرِي بَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابٍ ١ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴾ أَمْرَلُهُ مِمُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّ أَفَلْيَرْتَقُواْفِي ٱلْأَسْبَب ٢٠٠٠ مَّاهُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ كَذَّبَتَ قَبْلَهُ مَ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَتَنَكَةً أُوْلَتِكَ ٱلْأَخْزَابُ ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ١ وَمَا يَنظُرُهَ فَوُلاء إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً مَّالَهَا مِن فَوَاقِ ١ وَقَالُواْرَبَّنَا عَجِل لَّنَاقِطَنَا قَبَّلَ يَوْمِر ٱلْحِسَابِ ١

ٱصبِرْعَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرُعَبَدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَابُ ١٠ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ ويُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّلَهُ وَأَوَّابُ ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ١٠ ﴿ وَهَلَ أَتَاكَ نَبَوُا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِدَ فَفَرِعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَحَفَّ خَصَّمَانِ بَغَي بَعْضُنَاعَلَى بِعَضِ فَأَحْكُرُ بَيْنَنَا بِأَلْحَقَ وَلَا تُشْطِط وَأُهْدِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ١٤٤ إِنَّ هَذَآ أَخِي لَهُ رِيسَعٌ وَيِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَغِيَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدَظَامَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ إِلَى يُعَاجِمُ وَإِنَّكُثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَاءَ لَيَتِنِي بَعْضُهُ مْ عَلَىٰ بَغْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُرُّ وَظَنَّ دَاوُرُدُ أَنَّمَافَتَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَيَّهُ وَخَرَرَاكِعَاوَأَنَابَ ١ ا فَغَفَرْنَالُهُ وَذَالِكُ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابٍ يَكَ اوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقّ وَلَاتَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ لَهُ مُعَذَابٌ شَدِيدٌ يِمَانسُواْ يَوْمَر ٱلْحِسَابِ ١

الجُرَّةُ التَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ الْمُ

وَمَاخَلَقَنَا ٱلسَمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُ مَا بَطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِكَا لَمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّالِ ﴿ كِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيِّدَبِّرُوٓاْءَ ايَنتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١ وَوَهَبْنَالِدَاوُدِدَسُلَتِمَنَّ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الْهِ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَيْمِيِّ ٱلصَّافِئَتُ ٱلْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ رُدُّوهَ اعَلَىٓ فَطَغِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَاسُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرسِيتِهِ عَسَدَا ثُرُّ أَنَابَ ١ قَالَ رَبِّ أَغْفِر لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ١ فَسَخِّرْنَالَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عِرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ١ وَالشَّيَطِينَ كُلِّ بَنَآءٍ وَغَوَّاصِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَأُمِّنُ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِجِسَابِ ﴿ وَ اللَّهِ مَا لَا لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَنَابِ ﴿ وَأَذُكُرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَنِيَ ٱلشَّيْطَانُ يِنُصِّبِ وَعَذَابٍ ١ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَاذَامُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ١

وَوَهَبْنَالَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مِمَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتَافَا ضَرِبِ يِهِ وَلَا تَحْنَتُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً يَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَابٌ ﴿ وَٱذْكُرُ عِبَادَنَاۤ إِبْرَهِيهِ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَرُ ﴿ إِنَّا أَخْلَصَنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ وَإِنَّهُ وَعِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلِّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ هَا هَذَاذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسۡنَ مَعَابِ۞ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُوُ ٱلْأَبُوبُ۞ مُتَّكِينَ فِيهَايَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَ وَكَثِيرَةِ وَشَرَابِ ١٠٠٠ ﴿ وَعِندَهُ مُقَاضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابُ ١ هَا ذَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَامَالَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ هَٰذَا وَإِنَّ لِلطَّغِينَ لَشَرَّمَتَابٍ ﴿ جَهَنَّ رَبَصَلُونَهَا فِي شَنَ ٱلْمِهَادُ ﴿ هَا ذَا فَلْيَذُ وَقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ١ ﴿ وَءَاخَرُمِن شَحَكِلِهِ } أَزُورَجُ ١ هَا ذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَامَرْحَبَّابِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ ﴿ قَالُواْ بَلِ أَنتُهُ لِا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَأَفَ مُسَ ٱلْقَرَارُ ١ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَاهَاذَا فَزِدُهُ عَذَابَا ضِعَفَا فِي ٱلتَّارِ ١

الجُرَّهُ التَّالِثُ وَالْعِشْرُودَ الْعِشْرُودَ الْعُشْرُودَ الْعِشْرُودَ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِيلُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْع

وَقَالُواْمَالَنَا لَانْزَيْ رِجَالًا كُنَّانَعُ دُهُمِ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ أَتَّخَذُنَّهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُ وُٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ ثَخَاصُهُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ١ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ١ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُ مَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ١ فَاللَّهُ وَبَوَّا عَظِيرُ ١٤ أَنتُرْعَنْهُ مُعْرِضُونَ ١٩ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١٤ إِن يُوحَى إِلَىٓ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ١ إِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَتِكِيَّةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوِّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْلَهُ وسَيجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَهِكَةُ كُلُّهُمْ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكُبَرْتَ أَمُكُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١ ٩ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيرٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَّى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِ رِنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٤ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٥ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿



الحُرَّهُ التَّالِثُ وَالْعِشْرُودَ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُورَةُ الزُّمْرِ مَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِيدَةٍ ثُمَّرَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ

خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَانِيَةً أَزْوَجَ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُرُ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثُ ذَالِكُ وُ اللَّهُ رَبُّكُولَهُ ٱلۡمُلۡكُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّاهُوۡ فَأَنَّى تُصۡرَفُونَ ۞إِن تَحَفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنَكُوْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُوْ وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُو فَيُنَتِئُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥ \* وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرَّدِ عَارَبَةُ وَمُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ رِنِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَذَعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبَلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهُ مِنْ أَصْعَلِهِ اللَّهِ مِنْ أَصْعَبِ ٱلنَّادِ ﴿ أَمَّنْ هُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِسَاجِدَا وَقَآيِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْرَحْمَةَ رَبِّهِ عُلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَنَذَكِّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ فِي قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْرَتِكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْكَ حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكِيُّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِجِسَابٍ الجُرْءُ لِغَالِثُ وَالْعِشْرُونَ لَا الْمُورَةُ لِزُمَدِ

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُغَلِصًا لَّهُ ٱلدِينَ ١٥ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوِّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ قُلُ اللَّهَ أَعَبُدُ مُخَلِصَالَهُ وِينِي ﴿ فَأَعْبُدُ وَأَمَا شِئْتُ مِن دُونِهِ } قُلْ إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَيِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِ مْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ أَلَا ذَاكِ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١ لَهُ مِن فَوْقِهِ مُظْلَلٌ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْيَهِ وَظُلَلُ ذَالِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ، يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ١ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنْبُواْ ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَي فَبَشِّرْعِبَادِ ١ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُ مُ ٱللَّهُ وَأُولَيْكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ١ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلتَّارِ ١ لَكِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّارَبَّهُ مُ لَهُ مَعْرَفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ١ الرَّالَةُ الْمِيعَادَ ١ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ ويَنكِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرَّا يُخْرِجُ بِهِ عِزَرْعَا تُحُنَّلِفًا أَلُوانُهُ وَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِ حُرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١

الخرة التَّالِثُ وَالْعِتْرُونَ الْمُ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ وِللْإِسْلَامِ فَهُوَعَلَىٰ نُورِ مِن رَّبِّهِ عَفَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَبَّا مُّتَسَّابِهَا مَّثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخَشَّوْنَ رَبَّهُ مِّ ثُمَّ تَابِينِ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِحْرِٱللَّهِ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهَدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ عُسُوءَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنْتُمْ تَكْسِبُونَ اللَّهُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ١ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيْنِي فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكَبَرُلُوكَانُواْ يَعَلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَهُ مْ يَتَذَكَّرُونِ ﴿ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَذِي عِوَجِ لْعَلَّهُ مْ يَتَّقُونَ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِمُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُلِهَ لَلَهُ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ١ إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۚ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ٥

\* فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ وَأَلَيْسَ فِي جَهَ نَرَ مَثُوكَى لِلْكَ فِيرِينَ ﴿ وَٱلَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ الْوَلَيَهِ فَ أُولَنَهِكَ هُمُٱلْمُتَّقُونَ ١ لَهُم مَّايَشَاءُ ونَ عِندَرَبِهِ مَّ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ لِيُكَفِّرَاْللَّهُ عَنْهُ مِّ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُ مِّ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَغَمَلُونَ ﴿ الْبُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحْوَفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهُ ، وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ رِمِنْ هَادِ ١٥ وَمَن يَهَدِ ٱللَّهُ فَكَالَهُ رِمِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي النِّقَامِ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلَ أَفْرَةً يَثُم مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضُرِّهَ لَهُ أَصَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ۗ أُوْ أَرَادَ فِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهُ عَ قُلْحَسِبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِيكُ لُونَ ﴿ قُلْ يَكُونِ ٱغْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٥

الحرّة الرَّابعُ وَالْعِشْرُونَ الرَّفِي الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَدَى فَلِنَفْسِ يَحْ مَوَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل ١ اللهُ يَتَوَفَّ الْأَنفُسِجِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَ أَفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَيْ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَتَفَحَكُرُونَ ﴿ أَمِ التَّخَذُواْمِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُوَلُوْكَ انُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْنَا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْفًا لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُعَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِ رَاللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأُزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَالَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَاهُمْ مَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قُلُ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ في مَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَكِفُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْمَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَافْتَدَوَّا بِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَالَهُ مِينَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْسَبُونَ ١

وَبَدَالَهُمْ سَيْعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهَرْءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَاتُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ يغْمَةً مِنَّاقَالَ إِنَّمَا أُويِيتُهُ وعَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَاكِئَ أَحَيْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَدْقَالُهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أُغَىٰ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ فَأَصَابَهُ مَ سَبِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلَاءِ سَيُصِيبُهُ رَسَيِّاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوَلَرْ يَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغَفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْل أَن يَأْتِيكُو ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْل أَن يَأْتِكُو ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُهُ لِا تَشْعُرُونَ فِي أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسَرَتَى عَلَىٰ مَافَرَطَتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ١

أَوْتَقُولَ لَوْأَنَّ أَلَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّ لِي كُرَّةً فَأَحُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِينِينَ ١ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْعَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُ هُم مُّسْوَدَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّرَمَتُوكَ لِلْمُتَكِّينَ ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِ مَلَايَمَتُهُ وُٱلسُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ أَلَهُ خَلِقُ كُلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوعَلَى كُلِ شَيْءِ وَكِيلٌ ١ اللهُ وَمَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِالدَّ اللَّهِ أَوْلَتَهِكَ هُوُ ٱلْخَلِيمُ وِنَ شَيَّقُلُ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ فِي أَعْبُدُأَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوجِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ رِوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَٱلسَّمُواتُ مَطْوِيَّكُ يَيْمِينِهُ مُ سُبْحَنَّهُ وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِأْيَّءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُفِيَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفْعَلُونَ ٢ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فيتحت أبوكها وقال لهم خزنتها ألزيا يتصفر رسل منكم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِ رَبْكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاْقَالُواْبَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الله قِيلَ أَدْخُلُواْ أَبْوَبَ جَهَ مَرْخَالِدِينَ فِيهَا فَي مَنْ وَي ٱلْمُتَكِيِّنِ ١٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّارَيَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ رُمَرًّا حَتَى إِذَا جَآءُ وهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُا سَلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ طِلْبُتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١



رَبُّنَا وَأَدْخِلْهُ مْجَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدِثَّهُ مْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزينُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٤٠٠ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِ كُرِّ أَنفُسَكُمْ إِذْتُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكَفُرُونَ ١ قَالُواْرَبُّنَا أَمَتَنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَ فَرْتُهُ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ عَنُوْمِ فَوْ الْأَلْحَ عَمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَيْرِ ١ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُونَ الْكَيْدِ وَيُنَزِّلُ لَكُومِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَايَتَذَكِي إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ فَأَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ ١ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرِّشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَيْمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ فَيَوْمَهُم بَرِزُونَّ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُ مُشَى عُلِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْمُؤَمِّ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَارِ ١

ٱلْيَوْمَ تَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلُمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِ زَهُمْ يَوَمَ ٱلْآزِفَ قِ إِذِ ٱلْقُالُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِكَظِمِينَ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَاشَفِيعِ يُطَاعُ ١ يَعَامُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تَخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقْضُونَ بِشَىءَ أُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُواْهُمْ أَشَدَ مِنْهُ مَوْقُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُوُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مِ وَمَاكَانَ لَهُ مِينَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١٤ وَاللَّهِ إِنَّهُ مُ كَانَت تَأْيِيهِ مَرُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُو ٱللَّهُ إِنَّهُ، قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَلْحِرِّكَذَابٌ ١٤ الله المَاجَاءَهُم بِٱلْحَقِّمِنْ عِندِنَاقَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبِّنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكِيَّدُ ٱلْكَيْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُمُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أُوَّأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرِلَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَأَتَقَتُ لُونَ رَجُلًا أَن يَـ قُولَ رَبِي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَ كُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَيِّكُرْ وَإِن يَكُ كَافِعَ لَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿ يَكَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُؤْمَ ظَيْهِ بِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّامَآأُرَىٰ وَمَآأَهُ دِيكُمْ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي آَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجِ وَعَادِ وَتُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعِبَادِ ٥ وَيَنْقَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمُ مِنَ أَلِنَّهِ مِنْ عَاصِمَةً وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ١

الحرّ الرّابعُ وَالعِشْرُونَ الْمَا الْمَارَةُ عَالِمَ الْمُورَةُ عَالِمَ الْمُورَةُ عَالِمَ الْمُورَةُ عَالِم وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبُلُ بِالْبَيِنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبُلُ بِالْبَيِنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي

شَكِّ مِمَّاجَاءَ كُم بِهِ عَحَقَّ إِذَاهَلَكَ قُلْتُ مِلَن بَبَعَث اللهُ مِنْ بَعْدِهِ مِرَسُولًا حَكْذَلِكَ يُضِلُ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مِنْ بَعْدِهِ مِرَسُولًا حَكْذَلِكَ يُضِلُ اللهُ مَنْ هُو مُسْرِفٌ مُرْتَابُ فَيُ الَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَاينتِ اللهِ بِعَيْرِسُلُطَنِ أَتَنَاهُمَّ حَكْبُرُ مَقْتًا عِندَ اللهِ وَعِندَ اللّهِ مِعندَ اللّهِ المَنُواْكُذَلِكَ

يَظْبَعُ أُلِنَهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَمَنُ أَيْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِي آبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ أَسْبَبَ ﴿ السَّبَبَ ﴿ السَّبَبَ اللهِ السَّبَ اللهِ اللهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنَّهُ وَكَذِبًا السَّمَوَتِ فَأَظّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنَّهُ وَكَذِبًا السَّمَوَتِ فَأَظّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنَّهُ وَكَذِبًا السَّمَوَتِ فَأَظّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنّهُ وَكَذِبًا وَكَذِبًا وَكَذِبًا السَّبِيلَ وَكَذَاكُ زُيِنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصَدَّعَنِ السَّبِيلَ وَهَ صَدَى السَّبِيلَ

وَمَاكِيْدُفِرْعَوْنَ إِلَافِى تَبَابِ۞وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَفَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَيِيلَ الرَّشَادِ ۞يَكَوْمِ يِنَقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَيِيلَ الرَّشَادِ ۞يَكَوْمِ إِنَّمَاهَاذِهِ الْحَيَوْةُ الدُّنْيَامَتَعُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِي وَارُالُقَرَادِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّعَةً فَلَا يُجَزَى إِلَامِنْ لَهَا مَارُالُقَرَادِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّعَةً فَلَا يُجَزَى إِلَامِنْ لَهَا

دَارُالْقَرَادِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِئَةً فَلَا يُجَنِّزَيَ إِلاَمِثُلُهَا وَارُالْقَرَادِ ﴿ مَنْ مَا عَمِلَ سَيِئَةً فَلَا يُجَنِّزَيَ إِلاَمِثُلُهَا وَمُنَ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِيرًا وَأَنْقَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَيْكَ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِيرًا وَأَنْقَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَيْكَ

يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِجِسَابٍ ١

\* وَيَلْقَوْهِ مَالِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللهُ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عَلَيْسَ لِي بِهِ عَلَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَظِّرِ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَعَوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكَ مُ وَأَفَوَ ضُ أَمْرِيَ إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِيرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلطُّبِعَفَا وَاللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤ إِنَّاكُمْ تَبَعَافَهَلَ أَنتُ مِمُّغَنُونَ عَنَانَصِيبَا مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينِ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّاكُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِلِخَزَنَةِ جَهَنَّةً ٱدْعُواْرَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَايَوَمَامِّنَ ٱلْعَذَابِ ١

قَالُوٓا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبَيۡنَاتِ قَالُواْبَانَ قَالُواْفَادْعُواْ وَمَادُعَاوُا ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١٤ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعَذِرَتُهُمَّ وَلَهُ مُ ٱللَّغْنَةُ وَلَهُ مَسُوءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأَوْرَثْنَابِنِي إِسْرَةِ بِلَ ٱلْكِتَابَ ﴿ هُدُى وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَيْتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَانِ أَتَنَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا حَيِبْرٌ مَّاهُم بِسَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ الْحَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَحَكَرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَحَتْ أَلْنَاسِ لَا يَعَلَمُونَ ١ وَمَايَسَتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِوِ فَعُ قَلِي لَا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ١

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا يَتِهُ لَا رَبِّ فِيهَا وَلَكِينَ أَكُثْرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُكُ مُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكِيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١٤ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلَّذِي كَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِنَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَحَاثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْحَكُرُونَ ﴿ وَالْحَامُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ أَنِي إِلَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَأَنِّ تُؤْفَ كُونَ اللَّ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١ أللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَرَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتَ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ فَتَجَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَكِمِينَ ﴿ هُوَالْمَيْ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَفَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّى الْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّى اللَّهِ الْعَلَمِينَ نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّاجَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ الحرّةُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ لَهِ الْمُورَةُ عَلَيْهِ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ لَهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْعِشْرُونَ لَهِ اللَّهِ وَالْعِشْرُونَ لَهُ اللَّهِ وَالْعِشْرُونَ لَهُ اللَّهِ وَالْعِشْرُونَ لَهُ اللَّهِ وَالْعِشْرُونَ لَهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْعِشْرُونَ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُ مِينَ تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُوٓ أَشُدَّكُمْ تُحَرِّثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبَلُّ وَلِتَبَلُغُوٓا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرَافَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فِيكُونُ ﴿ أَلَمْ تَرَالَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ في ة اينتِ أُللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِٱلْحِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ وَرُسُلَنَّا فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ١ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ في أَعْنَقِهِ مِ وَٱلسَّالْسِلُ يُسْحَبُونَ ١٠ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُ مُ أَيْنَ مَاكُنُتُمْ تُشْرِكُونَ ١ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَلُواْعَنَابَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا حَكَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْحَافِرِينَ اللَّهُ ذَالِكُم بِمَاكُنُتُمْ تَفَرْحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ ١ إِنَّ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّرَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيَشَرَمُونَ ٱلْمُتَكِينَ ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّانُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَ نَكَ فَإِلَيْ نَايُرْجَعُونَ ٥

الجزء الرابغ والعشرون المسترون المسترون

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَارُسُلَامِن قَبْلِكَ مِنْهُ مِنْ فَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُ مِمِّن لَّرْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَالِّي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلْأَنْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْمِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَدِهِ عَفَأَى ءَايَتِهِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ صَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُرْكَانُواۤ أَكُثْرَ مِنْهُ مُ وَأَثَدَ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّا جَاءَتُهُ مِ رُسُلُهُ مِ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُمِ مِنَ ٱلْعِلْمِروَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ مِيَسْتَهْزِءُ وِنَ ﴿ فَالْمَارَأُوُّا بَأْسَنَاقَالُوَّا ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرُنَا بِمَاكُنَّا بِهِهِ مُشْرِكِينَ ١ فَالَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّارَأُوۤ أَبأَسَنَا سُنَّا سُنَّا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ١



الحَرْءُ لَرَابِعُ وَالْعِشْرُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

فَقَضَىنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَاكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنْذَرْتُكُوْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادِ وَثُمُودَ ١٤ إِذْ جَاءَتُهُ مُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مْ وَمِنْ خَلِفهِ مِ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَآ ءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْكِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ مَكَفِرُونَ ١ فَأَمَّا عَادٌ فَأُسْتَكُبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْمَنَ أَشَدُ مِنَّاقُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُ مُ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ مَ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِينَا يَجْحَدُونَ ا فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مَرِيحَاصَرْصَرًا فِي أَيَّامِ خِسَاتِ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَهُ مِ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَاعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُ مُرصَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ١ وَيَوْمَ يُحْتَمَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُ مْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمَعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْ مَنَا قَالُواْ أَنطَفَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو حَلَقَ كُو أَوَلَ مَرَةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُوسَمْعُكُوْ وَلَا أَبْصَدُرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَايِكَ ظَنَنَتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعَلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَالِكُوظَنَّكُو ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُ مِ أَرِّدَى كُو فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُمَنُوكَ لَهُ مُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠ وَقَيَّضْنَا لَهُ مِّقُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلْفَهُ مْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْجِنَ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُ مُكَانُواْ خَلِيرِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَ انِ وَٱلْغَوَّافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿ فَلَنُذِيقَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيمًا وَلَنَجْزِيَنَهُمُ أَسُوا الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ ٱلنَّارُّلَهُ مَ فِيهَا دَارُٱلْخُلُدِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ بِعَايَدِينَا يَجْحَدُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقُدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِ كُهُ أَلَّا يَخَافُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُ مِرْ تُوعَدُونَ ﴿ نَحَنُ أَوْلِيَا وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَالَشَ تَهِي أَنفُ كُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَّعُونَ ١ أُنْزُلًا مِنْ غَفُودٍ رَّحِيمِ ١ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِئَةُ ٱدْفَعَ بِٱلِّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَعَذَوَةٌ كُا أَنَّهُ وَإِنَّ حَمِيهٌ ١ وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَاذُوحَظِّ عَظِيمِ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانُ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ اَلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ النَّهِ ٱلْيَّلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَامَرُ لِانْسَجُدُ وِاللِشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَحَكِبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ وِبِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايسَتَمُونَ \* ٢

الحُرِّةُ الرَّامِعُ وَالْعِشْرُونَ الْمُؤْمِّنَ الْمُؤْمِّنَ الْمُؤْمُّ الرَّامِعُ وَالْعِشْرُونَ الْمُؤْمِّنَةُ

وَمِنْ ءَايِئِهِ ءَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِشِعَةً فَإِذَاۤ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتُ وَرَيَتُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰۤ إِنَّهُ وَعَلَى كُلِّشَى عِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْمَا ۖ أَفْهَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرُ أَمِ مَّن يَأْتِيٓ ءَامِنَا يَوَمَ ٱلْفِينَمَةُ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ رِيمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِلَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ وَلَكِتَبُ عَزِيزٌ ١ ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهُ عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدِ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ ا وَ وَلَوْجَعَلَنَهُ قُرْءَ انَّا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌ وَعَرَبِيُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآهُ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِ مْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِ مْ عَمَّى أَوْلَتِهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِي بَيْنَهُ مُ وَإِنَّهُ مُ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ١ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَأُ وَمَارَبُّكَ بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ ١

\* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهُ ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مْ أَيْنَ شُرَكَاءى قَالُوٓاْءَاذَنَّكَ مَامِنَّامِن شَهِيدِ ١٩ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْيَدْعُونَ مِن قَبَلُ وَظَنُّواْ مَالَهُ مِمِّن مَّحِيصٍ ١ لَايَتَءُوْ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ١ وَلَينَ أَذَقَنَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعَدِ ضَرَّاءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسَنَى فَلَنُنَتِ مَنَّ ٱلْذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَابِحَانِهِ وَإِذَامَسَهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ اللهُ قُلْ أَرَءَ يَتُمَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَ فَرُتُم بِهِ عَلَيْ اللَّهِ ثُمَّ كَ مَنْ أَضَلُ مِمَّنْ هُوَ فِ شِقَاقِ بَعِيدٍ ١ سَنُرِيهِمْ ءَايَدِينَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِ مْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَرْ يَكْفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ وَعَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدٌ ١ أَلَا إِنَّهُ مُ فِي مِرْيَةِ مِن لِقَاءِ رَبِّهِ قُلْ إِنَّهُ رِبِكُلِّ شَيْءِ مُحِيظً ١

## الجُزْءُ الحَامِشُ وَالْمِشْرُونَ الْمُسْوَرَةُ السُّورَةُ السُّورَةُ السُّورَةُ السُّورَي

## ٩

## بِسَــِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِي بِ

حمّ ٢ عَسَقٌ ٥ كَذَالِكَ يُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ ﴿ لَهُ مُمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ١ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَابِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمِّدِ رَبِّهِ مِّ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَغُورُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ ٱللَّهُ حَفِيظُ عَلَيْهِ مُورَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ ﴿ وَكَدَالِكَ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَ انَّا عَرَبِيَّا لِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَيٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيهُ فَرِينٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِينٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ١ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُ مِ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُمَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَٱلظَّالِمُونَ مَالَهُ مِينَ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ﴾ أمِر ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ عَأْقِلِيَآ عَالَمَا لَهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَيُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ فَدِيرٌ ١٠ وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءِ فَحُكُمُهُ إِلَى اللَّهُ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ١

فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُومِينَ أَنفُسِكُمُ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجَايَذُرَؤُكُمُ فِيهِ لَيْسَكِمِثْلِهِ مِشَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٥ أَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ وِيكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِينِ مَا وَصَى بِهِ عَنُو كَا وَ ٱلَّذِي أَوْ حَيْدَ اَ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَابِهِ عَإِبْرَهِ بِهَ وَمُوسَى وَعِيسَيٌّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَاتَتَفَرَّقُواْ فِيهُ كَبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَاتَدَعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَبَى إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَقُوا اللَّهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَقُوا اللَّهِ مَن يُنِيبُ اللَّهِ وَمَا تَفَرَقُوا اللَّهِ عَن يُنِيبُ اللَّهُ وَمَا تَفَرَقُوا اللَّهُ عَن يُنِيبُ اللَّهُ وَمَا تَفَرَقُوا اللَّهُ عَن يُنِيبُ اللَّهُ وَمِن يَسْلَقُ وَيُهِ إِن اللَّهُ عَن يُنِيبُ اللَّهُ وَمَا تَفَرَقُوا اللَّهُ عَن يُنِيبُ اللَّهُ عَن يُعَلِيبُ اللَّهُ وَمِن يَشْرُقُ وَمُا لَقُولُوا اللَّهُ عَن يُعِيبُ اللَّهُ وَيَعْمِلُوا اللَّهُ عَنْ يُعْتِيبُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى لَقُصِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُولُ ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْهُ مُرِيبِ ١٠٠ فَلِذَالِكَ فَادْعُ وَٱسْتَقِهُ حَكَمَا أَمِرْتَ وَلَاتَتَبِعُ أَهْوَاءَهُمَّ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِن حِيتَابٌ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمُ لَاحُجَّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلِلَهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٥

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ وحُجَّتُهُمْ دَاحِطَةُ عِندَرَتِهِ مَ وَعَلَيْهِ مَعَضَبٌ وَلَهُ مُعَذَابٌ شَدِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَاتُ وَمَايُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسَتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعَلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَا بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ، يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُ ٱلْعَزِيزُ ١٥٥ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدَ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُوْيِهِ ، مِنْهَاوَمَالَهُ ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ١ أُمْ لَهُ مُ شُرَكَ وَأُشَرَعُواْ لَهُ مِن أَلِينِ مَالَوْيَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَاكِكِيمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ اللَّهِ مَالَوْيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُ مَعَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ ٱلظَّلِلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجُنَّاتِ لَهُم مَّايَشَاءُونَ عِندَرَبِهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكِيرُ ١

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّمُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَرْدُلَهُ وفِيهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ شَكُورٌ ١ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَا اللَّهُ يَخْتِهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَا يَهُ عَإِلَّهُ وَعَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ١ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُواْ عَنِ ٱلسِّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَاتَفَعُلُونَ ١ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَيلِهِ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٠ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عِلْبَعَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنزِّلُ بِقَدَرِمَّايَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ حَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَاقَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَجْمَتَهُ وَهُوَٱلْوَلِيُ ٱلْجَيدُ ﴿ وَمِنْ ءَايَلِهِ عِنْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَتَّ فِيهِ مَامِن دَآبَةً وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ١ وَمَآأَصَابَكُم مِن مُصِيبَةِ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُرُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَاۤ أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُ مِين دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ٥

وَمِنْ ءَايَنِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَالْأَعْلَىٰ ﴿ إِن يَشَأْيُسُكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَعَلَى ظَهْرِهُ مِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَالْأِينَةِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورٍ ﴿ أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعَفُ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَيَعَلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنِنَامَالَهُ مِينَ تَحِيصِ اللَّهُ مَنْ ثَنَّ وَفَمَّا أُوتِيتُم مِّن شَيْءِ فَمَنَّعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّآيِرَ ٱلْإِثْرِوَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ١٥ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِهِ مْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّالَوةَ وَأَمْرُهُمْ سُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ بِنفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ١ ﴿ وَجَزَرَوُا سَيتَهِ سَيتَةٌ مِثَلُهَا فَمَنْعَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ مَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَمَن ٱلتَّصَرّ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَا وُلَيْكَ مَاعَلَيْهِ مِين سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أَوْلَتِ كَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن يُضَيلِ أَلَّهُ فَمَالَهُ مِن وَلِي مِنْ بَعْدِ فَي وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِن سَبِيلِ ١

وَتَرَبْهُ مْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ في عَذَابِ مُقِيمِ ١ وَمَاكَانَ لَهُ مِينَ أُولِياءَ يَنصُرُونَهُ م مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَيلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن سَبِيلِ ١ ٱللَّهُ عَيبُواْ لِرَبِكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَا نِي يَوْمُ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُم مِن مَّلْجَإِيوْمَ إِلْهِ وَمَالَكُم مِن نَّكِيرِ ١ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّارَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَوَإِن تُصِبَّهُ مُ سَيِّئَةٌ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِ مِنَإِنَّ ٱلْإِنسَنَ كَفُورٌ ﴿ لَيْ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُ مِّ ذُكُ رَانًا وَإِنَا أَوْ إِنَا أَوْ إِنَا أَ وَيَجْعَلُمَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ وَعَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآي جِمَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ ، عَلِيٌّ حَكِيرٌ ١



الجُزّةُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ الرَّحْرُفِ الْجُزّةُ الرُّحْرُفِ

وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِفَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ ، بَلْدَةً مَّيْمًا كَذَالِكَ تَخْرَجُونَ ﴿ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَاوَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكِبُونَ ١ اِلْمَا مَنْ الْمُورِهِ ٥ ثُرَّ نَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُ مِّعَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَاذَا وَمَاكِنَّاللَّهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ مِجْزَءً إَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ مُّبِينُ ١ أَمِ التَّخَذَمِمَا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلُكُم بِٱلْبَينِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَوَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَكَظِيرٌ ﴿ أُوَمَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلِخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِيكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَانًا أَشَهِدُ وأَخَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبَدْنَهُمُّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرَّانَ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُونَ ١ أُمْ عَاتَيْنَاهُمْ كِتَبَامِن قَبْلِهِ وَفَهُم بِهِ وَمُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بَلُ قَالُوٓ أَإِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِ مِمُهْتَدُونَ ٥

وَكَذَاكِ مَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفِّوهَا إِنَّا وَجَدُنَآءَ ابَآءَ نَاعَلَىٓ أُمَّةِ وَإِنَّاعَلَىٓ ءَاتَّرِهِم مُّفَتَدُونَ ١ \* قَالَ أُولُوجِ مُنْ أُمُ مِنْ أُهْدَىٰ مِمَّا وَجَد تُكُمْ عَلَيْهِ عَ ابَآءَ كُمُّ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ١ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَلظُر كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ بِرُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ وَ إِنِّنِي بَرَآءٌ مِّمَا تَعَبُدُونَ ١١ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ رَسَيَهَ دِينِ ١ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ وَلَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ١ مِنْ مَتَّعْتُ هَلَوُلاء وَءَابَاءَ هُوْحَتَّى جَآءَ هُوْ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ١٠ وَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْهَاذَاسِحْرٌ وَإِنَّابِهِ عَكَفِرُونَ ١٠ وَقَالُواْ لَوْلَانُزِّلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ١٩ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكُ نَحْنُ قَسَمْنَابِيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُورَفَعَنَابَعُضَهُ مِّفُوقَ بَعُضِ دَرَجَاتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُ م بَعْضَاسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُونُ إِللَّهُ فَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفَامِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ١ الحُزَّةُ الْحَامِسُ وَالْعِشْرُونَ الْمُونَ الْمُحْرُفِ

وَلِبُيُوتِهِ مَ أَبُواَبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِونَ ﴿ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّامَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُوۤ ٱلْآخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكِر الرَّحْمَان نُقَيِّضْ لَهُ, شَيْطَنَا فَهُوَلَهُ وَقَرِينٌ ١ وَإِنَّهُ وَلَيَصُدُّ ونَهُ مَعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ ١٠ حَتَّى إِذَاجَاءَنَاقَالَ يَكَيِّتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِئْسَ ٱلْقَرِينُ ١٠ وَلَن يَنفَعَ حَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذَظَامَتُمْ أَنَّكُمُ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهْدِي ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُ مِمُّنتَقِمُونَ ﴿ أَوْنُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُ مْ فَإِنَّا عَلَيْهِ مِمُّفَّتَدِرُونَ ١٠ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا صَرِّلُكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴿ وَسَئَلُ مَنَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَامِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعِّبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايِكِيْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ١ فَلَمَّاجَآءَهُم بِعَايَئِينَآ إِذَاهُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ

وَمَانُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُمِنَ أُخْتِهَا وَأَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُ مِ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ آدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَاكُمُهْ تَدُونَ ﴿ فَلَمَّا حَصَّفْنَا عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُنُونَ ١ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرى مِن تَحْتَى ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمَرَأْنَا خَيْرٌ مِنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِ بِنَّ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَلَوْلَآ أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن دَهَبٍ أَوْجَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ مُقَتِّرِنِينَ ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ و فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُ مُركَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ﴿ فَالْمَاءَ اسَفُونَا ٱنتَقَمَّنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقِنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ١ فَي فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴿ وَقَالُوٓاْءَ أَلِهَ مُنَاخَيْرُامْ هُوَّ مَاضَرَ بُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَهُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴿ إِنْهُ إِنْهُوَ إلَّاعَبْدُ أَنْعَمْنَاعَلَتِهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَيْ إِسْرَةِ بِلَ ١ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَامِن كُمْ مَّلَتَهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ ٥

الحَرْءُ الْمَامِسُ وَالْمِشْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُحْرُفِ الْمُحْرُفِ الْمُحْرُفِ الْمُعْرُونَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مُّسْتَقِيرٌ ١ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيَطَاءُ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّهِينٌ و وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِثْتُكُرُ بِٱلْجِسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِثْتُكُرُ بِٱلْجِسَىٰ وَلِأُبِيِّنَ لَكُرُبَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيدِّ فَأَتَّـ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ أَلِلَّهَ هُوَرَتِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَ طُمُّسْتَقِيرٌ ١ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِ مِّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ١ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةُ أَن تَأْتِيَهُم بَعْنَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ الْأَخِلَاءُ يُوْمَدِ بَعَضُهُ مَ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُواْلَيْوَمَ وَلَا أَنتُمْ تَخَزَنُونَ ١٠ الَّذِينَ عَامَنُواْ بِعَايَدِينَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ١١٥ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزُوا جُكُرُ تُخْبَرُونَ ١ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكْوَابِ وَفِيهَا مَانَشَتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَغَيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَيْدُونَ ١ وَيَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكَثْتُمْ تَعَمَلُونَ ١ اللَّهُ فِيهَا فَكُهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ الجُزّةُ الخَامِشُ وَالْمِشْرُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُخْرُفِ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَ مَرْ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُ مُ وَهُرْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠ وَمَاظَامَّنَهُ مَ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ وَنَادَوْ أَيْمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَنْكِثُونَ ١ لَقَدّ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِ وَلَكِنَ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِ كَرِهُونَ ١ أَمْرَا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانسَمَعُ سِتَرَهُمْ وَنَجْوَلَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ١ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّفَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَلِيدِينَ ١ اللَّهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ فَا فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَلَكَ كِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ,عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عِلْمِ عِلْرَبِ إِنَّ هَلَوُلآ عَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ١ فَأَصْفَحَ عَنْهُ مُ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ١



الجُزّةُ المَّامِشُ وَالْمِشْرُونَ الْمُحَانِ الْمُحَانِ

وَأَن لَا تَعْنُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَائِيكُم بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَيِي وَرَبِّكُو أَن تَرْجُمُونِ ﴿ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَزِلُونِ ٥ فَدَعَارَبَّهُ وَأَنَّ هَلَوُلاء قَوْمٌ مُجُرِمُونَ ١٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴿ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهِوَّا إِنَّهُ مْجُندُمُّغُرَقُونَ ١ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿ وَنَعَمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ١ كَذَالِكُ وَأُوْرَثُنَاهَا قَوْمًا ءَا خَرِينَ ١ هُمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَجَيَّنَابَنِي إِسْرَءِ يلَمِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٢ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيَا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِعَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْآيِكَةِ مَافِيهِ بَلَوَّا مُّبِيرِ ١ إِنَّ هَنَّوُلَاءِ لَيَقُولُونَ ١ ﴿ إِنْ هِمَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ١٠ فَأْتُواْ بِعَابَآيِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٥ أَهُمْ خَيْرًا مِّ قَوْمُ تُبَيِّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَّهُمْ إِنَّهُمْ صَانُواْ مُجَرِمِينَ ١ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيِّنَهُمَا لَغِيِينَ ٥ مَاخَلَقْنَهُمَا إِلَّابِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْتُرَهُمْ لَايَعْ مَوْنَ ٥



## بِنْ مِ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِي مِ

حمّ ١٥ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَيْمِ فَي إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمُ وَمَايَبُتُ مِن دَاَّبَةٍ عَايَتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ وَأَخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِن رِّرْقِ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِحِ ءَ ايَنتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ يَاكَءَ ايَكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْخَقُّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَ ايكتِهِ مِنُوْمِنُونَ ٥ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْسِمِ ١ يَسْمَعُ ءَايكتِ ٱللَّهِ تُتَلَىٰعَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّمُسَتَكَبِرًاكَأَن لَرَّ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٥ وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَنِنَاشَيْعًا ٱتَّخَذَهَاهُ زُوًّا أُوْلَيَاكَ لَهُ مُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١ مِن وَرَآبِهِ مِجَهَ أَرُولَا يُغْنِي عَنْهُ مِمَاكَسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا أَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآ ءَ وَلَهُ مْعَذَابٌ عَظِيمٌ ١ هَذَا هُدُى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَكِ رَبِهِ وَلَهُ وَعَذَابٌ مِن رِجْوِ أَلِيمُ ١ \* ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجَرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَّاهِ ۽ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٥ وَسَخَرَلُكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِجَمِيعَامِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١

الحُرْةُ الْحَامِشُ وَالْعِشْرُونَ الْمُورَةُ الْجَاثِيَةِ

قُلِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ أَللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَاكَ انُواْيَكْسِبُونَ ٥ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةً ٥ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا أَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَآءِ بِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُرُ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّ لَنَهُ مُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَءَ اتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْأَمْلُ فَمَا أَخْتَلَفُوا إِلَّامِنْ بَغَدِ مَاجَاءَ هُرُ ٱلْعِلْمُ بَغَيَّا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ مْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الْمُعَ اللَّهُ مُعَلِّكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعَهَا وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّهُ مِّ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضُهُ مَ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ هَنِذَا بَصَلَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٢ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيْءَاتِ أَن يَخْعَلَهُ مْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَوَآءَ مَّحَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ١ ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُنفْسِ مِمَاكْسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْاَمُونَ ٥

الجُزّةُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ الْمُحْرَاثُ الْجَاشِيَةِ

أَفْرَءَ يَتَ مَنِ ٱلْخَذَ إِلَهَهُ وهُوَلهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وَغِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعَدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٤ وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا لَهُوتُ وَنَحْيَاوَمَايُهْ لِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُومَالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١ وَإِذَا تُتَّكَّىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُنَابِيِّنَاتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ أَنْتُواْ بِعَابَابِنَآإِن كُنتُ مْ صَادِقِينَ الْ قُلُ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ لَأَوْ يُعِيتُكُو لَرُو يَعِيدُ لَوْ اللَّهُ اللَّه يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَيِنَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُوْمَ بِذِي كَنْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةِ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ يُدْعَىٰ إِلَىٰ كِنَبِهَا ٱلْيَوْمَ تَجْنَرُوْنَ مَاكُنُةً تَعْمَلُونَ ١ هَاذَاكِتَابُنَا يَنَطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْأَفَامَ تَكُنَّ ءَايَنِي تُتَلَاعَلَيْكُم فَٱسْتَكُبَرَثُرُ وَكُنْتُمْ قَوْمَا مُّجْرِمِينَ ١ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدِّرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنَّ إِلَّاظَنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٥



الجُرْءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ الْمُعَثِّرُونَ الْمُعَثِّرُونَ الْمُعَثِّرُونَ الْمُعَقَافِ

وَإِذَا حُيثِمَ أَلِنَّا سُكَانُواْ لَهُ مَأْعُدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِ مُكَفِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَالَىٰعَلَيْهِمْ عَالِكُنَابِينَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ هَاذَا سِحْرٌمُّبِينُ ١ أُمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَلَا تَتَلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَفْيضُونَ فِيهُ كُفَّى بِهِ مِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيۡنَكُوۡ وَهُوَٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيهُ ١٤ قُلَمَاكُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَابِكُورً إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآأَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ وَفَامَنَ وَأَسْتَكُبُرَتُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَآ إِلَيْهِ وَإِذْ لَرْيَهْ تَدُواْبِهِ فَسَيَقُولُونَ هَاذَا إِفَكُ قَدِيمٌ ١ وَمِن قَبْلِهِ وصَحِتَابُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَبٌ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيَّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْرَتُنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱلسَّتَقَامُواْ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَيَحْزَنُونَ ١ أُوْلَيِكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

الجُرْءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَكُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا ۚ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَلَا تُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشْدَّهُ وَ بِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعِنِي أَنْ أَشْكُرِنِعْ مَتَكَ ٱلِّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى ٓ وَعَلَى وَالِدَى ٓ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِلَحَا تَرْضَلْهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُ وَأَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُعَن سَيِّئَاتِهِ وَفِي أَصْحَبِ ٱلْجِنَةِ وَعَدَ ٱلصِدقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْخَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَايَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَاهَذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَوِّلُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِلِهِ مِن اللِّهِ مِن اللِّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكَانُوا خَلِيمِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِمَّاعَمِلُواْ وَلِيُوافِيَّهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْ هَبْءُ طَيِّبَاتِكُو فِ حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَاوَاسْتَمْتَعْتُرِبِهَافَٱلْيَوْمَجُّزَوْنَعَذَابَٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسۡتَكْبِرُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَبِمَاكُنتُ مۡتَفۡسُغُونَ۞

\* وَٱذْكُرُ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ، بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعْبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ ﴿ قَالُوٓ الْجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنَّ الْهَتِنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَبَلِغُكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ء وَلَكِنِيّ أَرَكُوْ فَوْمَا تَجْهَلُونَ ﴿ فَالْكَانَ رَأُوۡهُ عَارِضَا مُّسۡتَقۡبِلَ أَوۡدِيَتِهِ مۡ قَالُواْ هَاذَاعَارِضٌ مُّمۡطِونَا بَلْهُوَمَا أَسْتَعْجَلْتُ مِبِهِ مِنْ فِي إِنْ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠ ثُدُمِّرُكُلَّ شَىءٍ بِأُمْرِرَتِهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمُّ كَذَالِكَ نَحْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدْمَكَّتَهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّتَكُمْ فِيمِ وَجَعَلْنَالَهُ مُ سَمَّعَاوَأَبْصِرًا وَأَفْيِدَةً فَمَآ أَغْنَى عَنَّهُ مُ سَمِّعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفَيْدَتُهُ مِن شَيْءٍ إِذْكَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِنسَتَهْ زِءُ وِنَ ﴿ وَلَقَدَأَهْ لَكَ عَنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَيٰ وَصَرَّفِنَا ٱلْآبِئتِ لَعَلَّهُ مْ يَرْجِعُونَ ١ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱلتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا وَالِهَةً بَلْضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥



ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُ مُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقِّمِن رَّيِهِ مَكَفَّرَعَنَهُ مُسَيِّعَاتِهِ مِّ وَأَصْلَحَ بَالَهُ مِّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَبِهِ مُركَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُ مِنْ إِذَا لَقِيدُ اللَّهِ مُرْالَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثَّخَنَتُمُوهُمْ فَشَدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُ وَإِمَّافِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا ذَٰذِكَ وَلَوْ يَشَاءُ أَلَنَّهُ لَا نَتَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُمُ بِبَعۡضِ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعۡمَالَهُمْ ١٠ سَيَهْدِيهِ مَ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ١ وَيُدْخِلُهُ مُلَلِّنَةً عَرَّفَهَا لَهُمْ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنْصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُ فَرُونِينَتِ أَقَدَامَكُرُ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُ مُواَضَلَّ أَعْمَلَهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّهُ مُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُ مِنْ ﴿ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيفَ كَانَ عَنِقِهَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مُ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا اللَّهِ وَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَامَوْلَى لَهُمْ ١

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّتِ تَحْرِي مِن تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا مَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُمَنُّوكِي لَّهُمْ ١ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوْزَةٌ مِن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكُنَّاهُمْ فَلَا نَاصِرَلَهُ مُنَّ أَفْمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَّبِهِ عَكَنَ زُيِنَ لَهُ رَسُوَءُ عَمَلِهِ ء وَٱتَّبَعُواۤ أَهُوآ ءَهُم ١ مَّلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِن مَآءِ غَيْرِةَ اسِن وَأَنْهَارٌ مِن لَبَنِ لَرْيَتَعَايَرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَا رُمِّنْ خَرِلَّذَةِ لِلشَّارِيينَ وَأَنْهَرُمِّنْ عَسَلِمُ صَغَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغَفِرَةٌ مِن رَبِهِ مُلَّكُمَنَ هُوَخَالِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَاةً حَمِيمَا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُرُ إِنَّ وَمِنْهُ مِمِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُواْمِنْ عِندِكَ قَالُواْلِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَاقَالَ ءَانِفًا أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مْ وَٱتَّبَعُواْ أَهْوَآءَ هُمْ ١٥ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَءَاتَىٰ هُمْ تَقُونِهُمْ ﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُ مِ بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَ أَفَأَنِّ لَهُ مْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ١ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُرُ وَمَثُولَكُمْ ١

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلُوْلَانُزِّكَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنْزِلَتَ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلْذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيَّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَىٰ لَهُمْ ٥ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مْ ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُوَلِّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ١ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ وَأَغْمَى أَبْصَارَهُمْ وَأَفَكَرِيَتَ دَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْعَكَىٰ قُلُوبِ أَقَفَا لُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْتَدُّواْعَلَىٰٓ أَدْبَكِرِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ مُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلِ لَهُ مُوَالْمُلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَانَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُ حَمَّ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٥

سَنُطِيعُ اللّهُ يَعْلَمُ الْأُمْرِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿
فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ الْمَلَنِ الْمَعْرِيونَ وُجُوهَهُمْ
فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ الْمَلَنِ اللّهَ يَضَرِيونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَذْبَكَرَهُمْ ﴿
وَلَا يَكُومُ مَا أَلْمَ اللّهُ مُلْاً مُعْمَلَهُمْ ﴿
اللّهُ مَا أَلْمُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَكَ هُمِّ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ ١ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدَرُواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَشَاقَوُاْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ مُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْءَا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ ١٠٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَالُواْ وَهُمْ حَكُفًّا رُّفَالَ يَغَفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ اللَّهِ فَالرَّبَهِ نُواْ وَتَدَعُوٓ إِلَى ٱلسَّالِمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ١ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبٌ وَلَهُو ۗ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُو أَجُورَكُمْ وَلَايسَّنَاكُو أَمْوَلَكُو ﴿ إِن يَسْتَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكَ عُرِهِ هَنَأَنتُمْ هَنَّؤُلَّا تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُمْ مَّن يَبَّخَلُّ وَمَن يَبْخَلُّ فَإِنَّمَا يَبَخَلُعَن نَّفَسِهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِي وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسَتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُ مِ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ ١

# اللِّزْءُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ الرَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ الْفَسْرِيُّ الْفَسْمِ

### ٤

## بِنْ \_\_\_\_ مِ اللّهِ أَلْزَحْ أَلْرَحِي \_\_\_ مِ

إِنَّافَتَحْنَالُكَ فَتَحَامُّ بِينَا ﴿ لِيَغْفِرَلُكَ ٱللَّهُ مَاتَقَدُّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ وَيُتِةَ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطُامُسْتَقِيمَا ١ وَيَنْصُرَكِ ٱللَّهُ نَصَمَّا عَزِيزًا ﴿ هُوَٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ أَلِيمَنَامَّعَ إِيمَنِيهِ ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ لِيُدَخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ جَنْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوَزَّا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّالِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءُ عَلَيْهِ مْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُ مِ وَأَعَدَّلَهُ مَ جَهَنَّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَيِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ۞

الجُرَّءُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ لَا اللَّهِ الْمُعَثِّرُونَ لَا اللَّهِ الْمُعَثِّرِ اللَّهِ الْمُعَثِيرِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونِ ٱللَّهَ يَـدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِ لَمْ وَمَنْ أُوفِي بِمَاعَهَدَعَلَيْهُ أَللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسۡتَغۡفِرۡ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلۡسِنَتِهِم مَّالَيۡسَ فِي قُلُوبِهِ مَّ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُوْضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُرْ نَفَعًا بَلَ كَانَ اللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرًا ١ بَلَ ظَنَنتُوا أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدَا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنَفُورًا رَّحِيمًا ١٩ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا أنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَاذَرُونَانَتَّبِعَكُمَّ يُربِدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُللَّ تَتَبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلً فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلَكَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّاقِلِيلَا ١

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُ مَ أَوْيُسَامُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن تَتَوَلُّواْ كُمَا تُوَلِّيتُم مِّن قَبَلُ يُعَذِّبْكُمُ عَذَابًا أَلِيمَا ١ الَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبُ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ويُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُّوَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِبْهُ عَذَابًا أَلِيمَا ﴿ لَقَ دَرَضِي ٱللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِ مِ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحَاقَرِيبَا ١٩٥٥ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمَا ١ وَعَدَدُواللَّهُ وَعَدَدُواللَّهُ مَغَانِمَكَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَافَعَجَلَلَكُ مُ هَاذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمُ صِرَطًا مُّستَقِيمًا ١٩ وَأَخْرَىٰ لَرْنَقْدِرُواْ عَلَيْهَاقَدْ أَعَاطَ ٱللَّهُ بِهَأَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْقَاتَلَكُ مُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلُوَاْالْأَذْبَارَثُمَّ لَايَجِدُوبَ وَلِيَّاوَلَانَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مُنَا اللَّهُ مُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبَلُّ وَلَن تِجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُو وَأَيْدِيكُوْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةُ مِنْ بَعْدِأَنَّ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ قُرَّكَاتَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ وَصَدُّ وَكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبَلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَارِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَإِنسَاءٌ مُّؤْمِنَاتُ لَوْ تَعَلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَعَرَةً بِغَيْرِعِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَزَيَّ لُواْلَعَذَّ بْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٩٤٤ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ في قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَحِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُ مِ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوكِي وَكَانُواۤ أَحَقَّ بِهَا وَأَهۡ لَهَا وَصَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا ١ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَابِٱلْحُقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُ وسَكُرُ وَمُقَصِّرِينَ لَاتَّخَافُونَ فَعَالِمَ مَالَرْ تَعَلَمُواْفَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَاقَرِيبًا ١ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَرَسُولَهُ وِبَٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِينِ كُلِهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١



وَلَوْأَنَّهُ مُصَبَرُواْ حَتَّى تَخَرُجَ إِلَيْهِ مَلَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيرٌ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ إِنجَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإِفَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا بِجَهَالَةِ فَتُصِبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ٥ وَٱعۡاَمُوۤا أَنَّ فِيكُرُرَسُولَ ٱللَّهِ لَوۡيُطِيعُكُرُ فِيكَيْرِمِنَ ٱلْأَمۡرِلَعَنِـتُرْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُو ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّ وَكَرَّهَ إِلَيْكُو ٱلْكُفْرَوَ ٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضَلَامِنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَالُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَيْلُوا ٱلِّي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٓ أُمْرِاللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصَلِحُواْبِينَهُمَا بِٱلْعَدَلِ وَأَقْسِطُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ اللَّهُ وَمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبَيْنَ أَخُويَكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُوْ تُرْجَمُونَ ١٤ يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْحَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْخَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَأْمِزُ وَالْأَنفُسَكُو وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابُ بِنْسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَٱلْإِيمَنَ وَمَن لَرْيَتُتِ فَأُولَنِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَيْبِرَامِنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمُ وَلَا يَحَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعَضُكُم بَعْضًا لَيُحِبُ أَحَدُكُو أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَافَكُرِهَتُمُوهُ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَجِيمٌ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرُ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَىكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ خَبِيرٌ ١٠ \* قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓ أَلَّمَ المَّنَا وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَايَلِتْكُومِنَ أَعْمَلِكُوسَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَرْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ١ قُلُ أَتُعَامُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّشَى ءِ عَلِيمٌ ١ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُلُ لَا تَمُنُّواْ عَلَيْ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَـمُنُّ عَلَيْكُو أَنْ هَدَنْكُمْ لِلْإِيمَنْ إِن كُنْتُمْ صَلْدِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ٥

#### ٩

بِنْ \_\_\_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَارُ الرَّحِي \_\_\_\_

قَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ١ بَلْ عَجِبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلْذَاشَى مُ عَجِيبُ ﴾ أَءِذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَّأَذَٰلِكَ رَجْعُ بِعِيدٌ ١ قَدْعَلِمْنَامَا تَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُ مِّ وَعِندَنَاكِتَابُ حَفِيظُ ٤ بَلَكَذَبُواْ بِٱلْحَقِ لَمَّاجَاءَهُ وَفَهُ مَ فِي أَمْرِمَّرِيجٍ أَفَلَرُ يَنظُرُ وَا إِلَى ٱلْسَمَاءِ فَوْقَهُ مُركَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَالَهَا مِن فُرُوجِ ٥ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبُتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ ١ ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ مُبَكِّكًا فَأَنْبُتَّنَا بِهِ ، جَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ١ وَأَلنَّضْلَ بَاسِقَنتِ لَّهَاطَلْعٌ نَضِيدٌ ١ وَزَقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَابِهِ عِلْدَةً مَّيْتَاكَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿ كُذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ١٤ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطِ ﴿ وَأَضِحَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِّكُ لَّكَذَبَ ٱلرُّسُلَ فَقَ وَعِيدِ الْأَوَّالَى اللَّهُمْ فِي لَبْسِمِنَ خَلْقِ اللَّوَّالِ بَلْهُمْ فِي لَبْسِمِنْ خَلْقِ جَدِيدِ الله

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسَوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ وَكَغُنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّي الْمُتَلَقِّي الْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ١٤ مَّا يَلْفِظُمِن قَوْلِ إِلَّالْدَيْهِ رَقِيبٌ عَييدٌ ١٥ وَجَآءَتْ سَكَّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ١ وَجَآءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ ١ الْعَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكُمْ مَنَاعَناكَ غِطَاءَ كَ فَبَصَرُكِ ٱلْيَوْ مَحَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَٰذَا مَالَدَيَّ عَيدُ ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّكُفَّارٍ عَنِيدِ ١ مَنَاعِ لِلْخَيْرِمُعَتَدِمُّرِيبٍ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ١٤٠٠ \* قَالَ قَرِينُهُ ورَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ و وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ١٤ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَاۤ أَنَا بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدِ ١ ٱلْجَنَّةُ لِآمُتَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ ﴿ هَاذَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ٩ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَلَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلَيْمُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُ مَمَّا يَشَاءُ وِنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿



وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُولِ فَي قَوْلِ مُّخْتَلِفِ ﴿ يُؤْفَكُ عَنْ مُمَنّ أَفِكَ اللَّهُ قُيلَ ٱلْخُرَّصُونَ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ﴿ يَسْكَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِيُفَتَنُونَ ﴿ ذُوقُواْ فِتُنَكُّمُ هَذَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُونٍ ﴿ وَاخِذِينَ مَا ءَاتَنَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُ مُ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ١ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٥ وَإِلَّا لَهُ مَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٠ وَفِي أَمْوَالِهِ مْرَحَقُ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٥ وَفِي ٱلْأَرْضِ الدُّنَّ لِلْمُوقِيْنِ ١٠ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٠ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعِدُونَ ١ فَوَرَبُ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ ولَحَقُّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ١ هَلَ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ إِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ دَخَلُواْعَلَيْهِ فَقَالُواْسَلَمَا قَالَ سَلَكُ قُوْمٌ مُّنكُرُونَ ١ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فِكَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُ مُرِخِيفَةً قَالُواْ لَا تَحَفَّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَيْمِ عَلِيهِ ١ فَأَقِّلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ اللهُ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُكِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

الحزء السايع ولعشرون \* قَالَ فَمَا خَطْبُكُرْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِيلْنَا إِلَى قَوْمِ مُّجْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِ رَحِجَارَةً مِن طِينِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَرَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ١ فَأَخْرَجْنَامَن كَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَمَاوَجَدُنَا فِيهَاغَيْرَ بِينَتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكِّنَا فِيهَاءَايَةَ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهِ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ﴿ فَنَوَلَّى بِرُكِّنِهِ عَوَقَالَ سَنِحُرُأَوْ هَجَنُونٌ ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَهَذَنَهُ مِن ٱلْيَرِوَهُ وَمُلِيمٌ ١٠ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١ مَاتَذَرُمِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ١ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُ مُرَّمَتَّ عُواْحَتَّى حِينِ ﴿ فَعَتَوَاْعَنْ أَمْرِرَيِّهِمْ فَأَخَذَتَهُ مُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَالسَّاسَتَطَاعُواْ مِن قِيامِ وَمَا كَانُواْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبَلَ إِنَّهُ مُ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِوَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشَّنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ﴿ وَهِن كُلِّ هَا مَا مَا اللَّهِ عَلَقَنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُوْ تَذَكَّرُونَ ١ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِي لَكُو مِنْهُ نَذِيرٌ مُّيِينٌ ٥ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَا خَرَّ إِنِّي لَّكُر مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١

الخرة السّايع والعشرون الروا كَذَاكِ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِقِن رَّسُولِ إِلَّاقَالُواْ سَاحِرُ أَوْمَجْنُونَ ﴿ أَتُوَاصَوْا بِهِ عَبَلَهُ مُ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُ مْ فَمَا أَنتَ بِمَانُومِ ١ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ مَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَمَاخَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّالِيَعَبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُمِنْهُ مِين رِّزْقِ وَمَاۤ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْذَنُوبَامِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١ ٩ بنـ\_\_\_\_ أللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ ٱلرَّحِيـ وَٱلطَّورِ ٥ وَكِتَبِمَّسَطُورِ ١ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ١ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لُوَقِعٌ ﴿ مَالَهُ مِن دَافِعِ ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرَا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلٌ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَّىٰ نَارِ جَهَنَّرَدَعًا ١ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١

أَفَسِحَرُّهَاذَآ أَمِّ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿ الْصَافَاهِ مَا فَأَصْبِرُولَ أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا يَخُزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ ﴿ فَاكِهِينَ بِمَآءَاتَنَهُ مُرَبُّهُمْ وَوَقَالُهُ مِرَبُّهُ مُعَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٤ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرِمَّضَفُوفَةً وَزَوَّجَنَهُم بِحُورِعِينِ ﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِ مَذُرِيَّتَهُ مُ وَمَآ أَلْتَنَاهُم مِنْ عَمَلِهِ مِين شَيْءِكُلُ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَرَهِينٌ ١ وَأَمْدَدْنَهُم بِفَكِهَةِ وَلَخْمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١ يَتَنَزَعُونَ فِيهَاكَأْسَالَّا لَغُوُّفِيهَا وَلَا تَأْشِهُ ١٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ رَكَا أَنَّهُ مَ لُؤَلُو مَكَ نُونٌ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَالْكِرْفَهُ فَذَكِرْ فَمَاۤ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿ أُمِّ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نُتَرَبُّصُ بِهِ ، رَبَّ ٱلْمَنُونِ ﴾ قُلُ تَرَبُّ صُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَمُهُم بِهَاذَا أَمْهُمْ فَوَمْ طَاغُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلَلَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ عَإِن كَانُواْ صَدِقِينَ المُ أَمْخُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْهُمُ ٱلْخَلِقُونَ ١ أَمْخَلَقُوا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ١٠ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْهُ وُ ٱلْمُصِيطِرُونَ ١٠ أَمْ لَهُ مِسْلَوٌ يَسْتَمِعُونَ فِي فَ فَلْيَ أَتِ مُسَتَمِعُهُم بِسُلَطَنِ مُّبِينِ ١٩ أَمَّ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ١ أَمْرِ تَسْئَلُهُ مِّ أَجْرًا فَهُ مِين مَّغْرَمِ مُّنْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُونَ ١٤ أُمْ يُرِيدُونَ كَيْدَا فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْهُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ١ أَمْرَلَهُمْ إِلَهُ عَيْرُٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوَأُكِسْفَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطَايَقُولُواْسَحَابٌ مَّرْكُومٌ ١٤ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُ وُالَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُ وَكَيْدُهُمْ شَيًّا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَحُهُ رُهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَٱصْبِرَ لِحُكْمِ رَبُكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَّا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ حِينَ تَقُومُ ١٥ وَمِنَ ٱلَّتِيلِ فَسَيِحْهُ وَإِذْ بَرَ ٱلنَّجُومِ ١ ٩

لخزة السّايع و لعِشرُونَ والله الزَّحَيز الرَّحِ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ ١٥ مَاضَلُّ صَاحِبُكُوْ وَمَاغُوكَ ١٥ وَمَا يَنطِقُعَنِ ذُومِرَّةِ فَأَسْتَوَىٰ ١٤ وَهُوَ بِٱلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ١٤ ثُمَّدَنَا فَتَدَكَّىٰ ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدَنَى ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَا أَوْحَىٰ ﴿ فَا فَكُانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدَنَى ﴾ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَا أَوْحَىٰ ﴾ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَىٰ ﴿ أَفَتُمَارُونَهُ مَعَلَىٰ مَايِرَىٰ ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَسِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيٰ ﴿ إِذْ يَغَشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ مَا إِنَّاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَعَىٰ ﴿ لَا لَقَدُرَأَىٰ مِنْ ءَايكتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْ ١ ﴿ أَفَرَ يَتُهُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَى ١ وَمَنَوْةَ ٱلتَّالِئَةَٱلْأُخْرَىٰ ۞ أَلَّكُو ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأُنتَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ١٤ إِنْهِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهِا أَنتُرُوءَ ابَا فُكُرُمَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْجَاءَهُم مِن رَبِيهِ مُ ٱلْهُدَىٰ ﴿ أَمُ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّىٰ ﴿ فَيِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ١٠ ﴿ وَكَم مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ لَاتُغْنِي

سد الحرب ۲۵

شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّامِنْ بِعَدِ أَن يَأْذَنَ أَلَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ٥

الملوع المقايع وَالْعِشْرُونَ الْمُوعِ الْمَعْرُونَ الْمُعْرِدِينَ الْمُعْرِدُ النَّاعْمِ الْمُعْرِدُ النَّاعْمِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَتِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَى ١ وَمَالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقّ شَيْئَا ﴿ فَأَغْرِضَ عَن مَّن تُولَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُورُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَإِلَّكَ مَبْلَغُهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَىٰ ﴿ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتَوُا بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى ١ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَتَبَرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِ رَوَّهُ وَأَعْلَمُ بِكُرْ إِذْأَنشَا كُرْمِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذَ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُرُّ فَلَا تُزَكُّوۤ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّفَىٰ ﴿ أَفَرَهَ يَتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿ وَأَعْطَىٰ قِلْيلًا وَأَحْدَىٰ الَّيَا أَعِندَهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى آقَ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ١ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّنَ ١ اللَّهِ عَرَالَذِي وَفَّنَ ١ اللَّهِ عَرْدُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ، سَوْفَ يُرَيٰ ١ ثُمَّ يُجْزَيْهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوْفَى ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبُكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴾ وَأَنَّهُ, هُوَأَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴿ وَأَنَّكُ اللَّهِ وَأَنَّهُ مُوَأَمَاتَ وَأَخْيَا ﴾

الخزء السايغ ولعشرون وَأَنَّهُ, خَلَقَ ٱلرَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَوَ ٱلأُنثَىٰ ١٤ مِن نُظفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَاءَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُوَأَغَنَّ وَأَقْنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُوا عَنَّ وَأَقْنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُ هُوَرَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَيَنْمُودَاْ فَمَا أَبْقَىٰ ١ وَقَوْمَ نُوجِ مِن قَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوَىٰ ﴿ فَغَشَّهُا مَاغَشَّىٰ ﴿ فَإِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِكَ تَتَمَارَىٰ ١٤٤ هَٰذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ١٤٤ أَنْ فَيَ ٱلْآزِفَةُ ١ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿ أَفَيَنْ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ١٥ وَتَضَحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ اللهُ فَأَسْجُ دُواْ لِللَّهِ وَأَعْبُدُواْ اللَّهِ وَأَعْبُدُواْ اللَّهِ سُورَةُ القَيْمِرِ ا \_\_ أَللَّهِ أَلْوَهُ مَهُوْ ٱلرَّحِيلِ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ١ وَإِن يَرَوْاْءَ ايَدَ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌمُّ سَتَمِرٌ ﴿ وَكَذَبُواْ وَٱتَّبَعُواْ أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرِمُّ سَتَقِرُ ﴿ وَلَقَدْجَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءَ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ٢ حِكْمَةُ بَلِغَةٌ فَمَاتُغْنِ ٱلنُّذُرُ ١ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُصُرِ ٢

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخُرْجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُ مْجَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ١ مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَيفِرُونَ هَلْذَا يَوْمُ عَسِرٌ ١٠ ﴿ كَذَّبَتْ قَبُلَهُ مِّقَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْعَبَدَنَا وَقَالُواْمَجَنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ﴿ فَالْحَامَا لَهُ مَ رَبُّهُ وَأَنِّي مَغَلُوبُ فَأَنتَصِرْ ١ فَفَتَحَنَّا أَبُوبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ مُنْهَمِر ٥ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَعُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرِقَدْ قُدِرَ ٥ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَجٍ وَدُسُرِ ١ مَجَرِي بَغَيْنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ١ وَلَقَد تَرَكُنَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ١ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرِ ﴿ تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُ مُ أَغْمَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرِ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَيُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَات لِلذِّكْرِفَهَلِمِن مُّدَّكِرِ ٣ كَذَّبَت ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ١ فَقَالُوٓ أَأَبَشَرَا مِّنَّاوَحِدَانَتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ الْمُأْوَلِقِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرُ ١٤ سَيَعْ اَمُونَ عَدَا مِّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ النَّامُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرُ ٥

وَنَبِّنْهُ وَأَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَكُوْكُلُ شِرْبِ مُحْتَضَرٌ ١٠ فَنَادَوْ أَصَاحِبُهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ١ فَكَيْفَكُانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِن مُّذَكِر ﴿ كَأَبَتَ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مِحَاصِبًا إِلَّاءَ اللَّهُ وَلَوْ خَيِّنَاهُم بِسَحَرِ ١ يُعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ بَحْزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَلَقَدُ أَنْذَرَهُم بَطْسَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلنَّذُرِ ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنضَيفِهِ عَ فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَيُذُرِ ١٤ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌ ١٥ فَكُوفُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَ لَمِن مُّدَّكِرِ ١ وَلَقَدُجَاءَءَ الَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّي كَذَّبُواْ بِعَايَلِيْنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّهُمْ أَخْذَعَزِيزِمُّفَتَدِدٍ ١ أَكُفَّارُكُرْخَيْرٌ مِّنْ أُوْلَيْكُرْ أَمْلُكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾ أَمْرِيَقُولُونَ يَخَنُجَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ١٤ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُ رَوَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ١ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَىٰ وُجُوهِ هِ مِدْ وَقُواْ مَسَ سَقَرَ ١ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ١



مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿ بَيْنَهُمَا بَرُزَحُ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ يَخُرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُؤُوۤ ٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَإِلَّا عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَّنَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَمِ ١ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٤٠٤ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ١٤٥ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ فَيَا أَيَّ ءَالْآءِ رَبُّكُمَا نُكَدِّبَانِ ﴿ يَسْعَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴿ فَإِلَّا مَنِ اللَّهُ مَا أَي ءَالَاءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ۞ سَنَفَرُغُ لَكُو أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ۞ فَبِأَيّ ءَالَاءِ رَبُّكُمَاتُكَدِّ بَانِ ١٤٤ مَعَشَرَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطَنِ ١٤ فَيَا أَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٤ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿ فَيَا لَيْ عَالَا مَنكُمًا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَأَلَّهِ هَانِ ﴿ فَيَأْيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَوْمَ إِلَّا يُسْتَكُعَن

ذَيْهِ عَإِنسٌ وَلِاجَ اَنُّ ﴿ فَيَا عَالَا عِرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَا لَيْهِ عَإِنسٌ وَلَاجَانِ ﴿ فَا لَعَرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقَدَامِ ﴿ فَا يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقَدَامِ ﴿ فَا يَعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقَدَامِ ﴿

فَبِأَيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ هَاذِهِ عَهَا مَرُالِّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجِرِمُونَ ١٤ يَظُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَمِيمٍ عَانِ ١٤ فَيَ عَالَاءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ، جَنَّ تَانِ ١ فَيَأْيَ ءَ الْآءِ رَيِّكُمَ اتُّكَذِبَانِ ١٠٠٠ وَاتَا أَفْنَانِ ١٠ فَيَا أَيْءَ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١ فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ١ فَيَاكِمُ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿ فَيَا يَءَ الْآءَ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٩ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ ﴿ فَهِ فَيَا يَا اللَّهِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَرْيَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُ مُ وَلَاجَانَّ لَهُ فَإِلَيْ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَإِلَّا مِنْ اللَّهِ رَبِّكُمَانُكُذِّ بَانِ ١ هَلْجَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ أَيْ فَيِأَيَّ ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ وَيَكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٥ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّتَانِ ١٤ فَيَا يَا لَآءَ رَبُّكُما تُكَدِّبَانِ ١ مُدْهَامَّتَانِ ١ فَيَأَيِّءَ الْآءِ رَبَّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَا ذِنْضَاخَتَانِ ﴿ فَإِلَّ عَالَكُمُ الْكُورَاكُمَا تُكُذِّبَانِ ﴿

فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخَلُ وَرُمَّانُ ﴿ فَإِلَّى فَبِأَيِّ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١



المخرَّةُ السَّايعُ وَالْعِشْرُونَ كُورَ الْمُعَالِقِينَ الْوَاقِعَةِ

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُحَالَدُونَ ﴿ بِأَكُوابِ وَأَيَارِينَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينِ اللهُ لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ وَلَحْمِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَحُورُ عِينٌ ﴿ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ ﴿ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوا وَلَاتَأْيُمًا ١ إِلَّاقِيلًا سَلَمَا اسَلَمَا اللَّهِ وَأَضْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ١ فِي سِدْرِ مَحْضُودِ ١ وَطَلْح مَنضُودِ ١ وَظِلّ مَمْدُودِ ٩ وَمَاءِمَّسَكُوبِ ١ وَفَاكِهَ وَكَثِيرَةِ ١ لَامَقَطُوعَةٍ وَلَامَمْنُوعَةٍ ٩ وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةِ ١ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ١ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا المُعُرِّيًا أَثَرَابًا اللهِ لِأَصْحَبِ ٱلْمِينِ اللهِ ثُلَّة يُمِنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ وَلِينَ اللهُ وَالمِن وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصَّحَابُ ٱلشِّمَالِ وَلَاكَرِيمِ ١٤ إِنَّهُ مَكَانُواْ قَبَلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ ١٥ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلِحِنثِ ٱلْعَظِيرِ فَ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْ نَاوَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١ أَوَءَابَا وَيَالْأُوَّلُونَ ١ قُلْإِنَّا الْأُوَّلُونَ ١ قُلْإِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ۞

ثُمَّ إِنَّكُو أَيُّهَا ٱلضَّآ لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ لَا كِالُونَ مِن شَجَرِمِن زَفُّومٍ ٥ فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيرِ ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيرِ ١ هَاذَانُولُهُ مَ يَوْمَ ٱلدِينِ ١ خَنْ خَلَقْنَكُمْ فَاوَلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُومَ التُمنُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ١ يَحُنُ قَدَّرْ نَابِيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا أَخَنُ بِمَسْبُوفِينَ ١ عَلِيَّ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَانَعُ لَمُونَ ﴿ وَلَقَدَ عَلِمْتُ مُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوَلَاتَذَكَّرُونَ ١ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَخُرُثُونَ ﴿ وَأَنتُ مُرْزَعُونَهُ وَأَمْ نَحُنُ ٱلزَّرِعُونَ ١ ﴿ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَى مَا فَظَلْتُهُ وَتَفَكُّهُونَ ١٩ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١٠ مُعَنَّا لَكُعْرَمُونَ ١٠ مُعَنَّا لَحُنَّ مَحْرُومُونَ ١ أَفَرَءَ يْتُوالْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ١ وَأَنتُمْ أَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١ أَوْنَسَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشْكُرُونَ ١ أَفَرَءَ يَتُهُ ٱلنَّارَ ٱلِّنِي تُورُونَ ١ وَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ يَخُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ يَخُنُجَعَلْنَهَا تَذَكِرَةً وَمَتَعَا لِلْمُقُوبِنَ ١٠ فَسَيِّحُ بِٱسْمِرَيِكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَكَلَّ أَفْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَقَسَ مُّ لُوْتَعَلَمُونَ عَظِيرُ ﴾



المُؤْءُ السَّايِعُ وَلِعِشْرُونَ السَّرِيُّ الْحَدِيدِ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْيِشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَايِعَرُجُ فِيهَا وَهُومَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٤ أَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٱلصُّدُودِ ١ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُو وَأَنفَقُواْلَهُ وَأَجْرُكُيرٌ ١ وَمَالَكُورُ لَا تُؤْمِنُونَ بِأَلْمَهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدّ أَخَذَ مِيثَنَقَكُرُ إِنكُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ } ءَايَكِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لرَءُوفٌ رَّحِيرٌ ﴿ وَمَالَكُمُ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أَوُلَتِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٠ صَّنَاذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَجْرُكُرِيرُ ١

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِيهِ مُ اللَّهُ الْمُؤْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسَمِن نُورِكُرْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَهِسُواْ نُورَا فَصُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ وَبَابٌ بَاطِنُهُ مِفِهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَيْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُ مَ أَلَوَنَكُن مَّعَكُمُ قَالُواْ بَكَي وَلَكِئَكُمُ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصَتُمْ وَأَرْبَتِتُمْ وَعَرَّتُكُوا لَأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ فَأَلْيَوْمَ لَا يُؤْخِذُ مِنكُرُ فِذْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَنَ الْحَارِيْقِ مَوْلَا كُرِّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُ مِ لِذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَمِن قَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُ مُ وَكَثِيرٌ مِّنْهُ مِنْ فَاسِعُونَ ١ أَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحْيُ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَا لَّكُواْ لَايَتِ لَعَلَّكُوْ تَعَقِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعَفُ لَهُ مَ وَلَهُ مَ أَجْرُكُرِيثُ

الخزّةُ السّابِعُ وَلِمِشْرُونَ الرَّا اللَّهِ السَّورَةُ الحَدِيدِ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَأُولَنِّكَ هُوُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَرَبِّهِ مِلْهُ مِّ أَجْرُهُ مُ وَنُورُهُ مِّ وَالْدِينَ كَفَرُواْ وَكَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَالَّذِينَ بَايَكِنَا أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأُمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ كُمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُضْفَرَّاتُمَّ يَكُونُ حُطَمّاً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرةً مِنَ أُللَّهِ وَرِضِوَنٌ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ ١ سَابِقُوٓ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن زَبِّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَتَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَاكَ فَصَلَّ ٱللَّهِ يُؤْيِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لَّهِ لِكَعَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لِلَّ تَأْسَوْاْعَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفَرَحُواْبِمَآءَاتَاكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالِ فَخُورِ ١ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلُّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْخَمِيدُ ٥

المخرة السّايع وَالْعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرَدُ الْمُحْدِيدِ

لَقَدُ أَرْسَلْنَارُسُ لَنَابِٱلْبَيْنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ مُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحَا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَافِي ذُرِّيَتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهُ تَدُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٠ اللهِ وَكَا مَا عَلَى عَالَى مَا اللهِ هِ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهُ وَءَاتَيُنَهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكِتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَارَعَوْهَاحَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُ مَ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُ مُونَسِعُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَ امِنُواْ بِرَسُولِهِ ءِيُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ۽ وَيَجْعَل لَّكُوْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ٥ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَنْفُورٌ رَّحِيهٌ ١ لِنَالَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلْا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِن فَصْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤَيِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلُ ٱلْعَظِيرِ ١

لخزءُ لشَّامِنُ وَالعِشْرُوبِ ١ قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكَيْ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١ الَّذِينَ يُظَلِّهِرُونَ مِنكُرِمِن نِسَايِهِ مِمَّاهُنَّ أُمَّهَا يِهِ مِمَّاهُنَّ أُمَّهَا يَهِمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرَامِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّا ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يُظَلِّهِرُونَ مِن نِسَآ إِبِهِ مَرْثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبَلِ أَن يَتَمَاسَأَذَ لِكُونُوعَظُونَ بِهِ وَأَلدَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَمَن لَرْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَوْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِنَا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْكُمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مَّوَقَدَ أَنزَلْنَاءَ ايَنِ بَيِّنَتِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُوّاْ أَحْصَلهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١

الجزءُ لتَّامِنُ وَالعِشْرُونَ الْمُعَادِلَا الْمُعَادِلَا الْمُعَادِلَا الْمُعَادِلَا

أَلَوْتَرَأْنَ ٱللَّهَ يَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ مَا يَكُونُ مِن تَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَاخَسَةٍ إِلَّاهُوسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلِآ أَكَ ثُرَ إِلَّاهُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْتُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْيُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّشَيْءِ عَلِيمٌ ١ الْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْعَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانُهُواْعَنَهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُوكَ حَيَوْكَ بِمَالَمْ يُحَدِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولٌ حَسْبُهُمْ جَهَنَّرُيصَلَوْنَهَ أَفِينُسَ ٱلْمَصِيرُ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَنَجَيْةُ فَلَاتَتَنَجَوْا بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلَّبِرِ وَٱلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَيٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيًّا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْ مَوْ فَلْيَ مَوْكُ إِلَّهُ مِنُونَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُرُ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُرْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرَفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَانَجَيْتُهُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْبَيْنَ يَدَى بَحْوَنكُو صَدَقَةً ذَاكِ حَيْرٌ لِكُمُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْجَدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٤ ءَأَشَفَقَتُوا أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَخُولَكُمُ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَلَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿ الَّهِ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِمَّاهُ مِنكُ وَلَامِنْهُ مَوَيَخِلفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمْ يَعَامُونَ ١ أَعَدَ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَا بَاشَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَتَّخَذُوٓ الْأَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ لُّن تُغَينَ عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَتِكَ أَصَحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعَا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُرْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلاَ إِنَّهُ مُو أُلكَاذِبُونَ ﴿ السَّنَحْوَذَ عَلَيْهِ مُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَاللَّهِ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانَ أَلْإَإِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُوُ ٱلْخَلِيرُونَ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَيْكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ ٥

الجرُّهُ لِتَامِنُ وَالْعِشْرُونَ لَّا يَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَآدُونَ مَنْ حَادَّة ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَوْكَ انْوَا عَالِمَا عَلَمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أَوْلَنَهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُ مَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيِهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٢ ٩ بسّب ألله الرّحيز الرّحي سَتِحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ٥ هُوَٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن دِيكَرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرَمَاظَنَتُ مَّ أَن يَخُرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُ مِمَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُ مِينَ ٱللَّهِ فَأَنَّهُ مُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بِيُونَهُم بِأَيْدِيهِ مِّ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَنَأْوُلِي ٱلْأَبْصَدِ ﴿ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَكَلَاءَ لَعَذَّبَهُ مَ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُ مِنْ ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ١

المُحْرَةُ لِثَامِنُ وَالْمِشْرُونَ لَا الْمُحَدِّدُ لِلْمُ الْمُحَدِّدُ لِلْمُعَالِمِينَ الْمُعَدِّرِةُ الْمُحَدِّر

ذَاكَ بِأَنَّهُ مُ شَاقُّوا أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ مَاقَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أُوْتِرَكَتُمُوهَا قَابِحَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَلْسِقِينَ ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ مَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّءٍ قَدِيرٌ ١ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَيِدَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَآبَنِ ٱلسَّبِيلِ كَيَ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِبَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَ اتَدَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَا كُوْعَنْهُ فَأَنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٤ لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَجِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَنْتَغُونَ فَضَلَامِنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَنَا وَيَنَصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ: أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِ مْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أَوْتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ مِفَأُولَتِ إِلَكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ٥

وَٱلَّذِينَ جَآءُ وِمِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّجِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَلَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَب لَبِنْ أُخْرِجْتُ مِ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُظِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُويَ لَتُ مُ لَنَ نَصُرَيَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ مَ لَكَ إِنْهُمْ لَكَ إِنَّهُ مَ لَكَ الْمُونَ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا وَلَيِن نَصَرُوهُ مَ لَيُولِّنَ ٱلْأَذْبَرَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ لَا أَنتُمْ أَشَدُّرَهَبَةَ فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَايَفْغَهُونَ ١ لَايُقَايِّلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحْصَنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُ مِ بَيْنَهُ مِّ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُ مُ شَتَّى ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوَمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مْ قَرِيبًا ذَا قُواْ وَبِالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكَفُرْفَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١



## بِسْ \_\_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْيَرُ ٱلرَّحِي \_\_ حِم

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْعَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَةِ وَقَدَكَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُرْجِهَادَافِي سَبِيلي وَٱبْتِعَآءَ مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعۡلَنتُمُ وَمَن يَفۡعَلُهُ مِنكُرُ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسَّوَءِ وَوَدُّواْلُوْتَكُفُرُونَ۞َلَن تَنفَعَكُمُ أَرْجَامُكُمُ وَلَآ أَوْلَدُكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُرُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ قَدْكَانَتَ لَكُمُ أُسْوَةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِ بِهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِ مْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَٰ الْمِنكُمُ وَمِمَّاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرُنَا بِكُمْ وَيَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِ مِ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيٍّ عَ رَّبَّنَاعَلَتِكَ تَوَّكُّلْنَاوَ إِلَيْكَ أَنْبَنَاوَ إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْلَنَارَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥



وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرِّ يَعَرِيَكِ إِنْ رَبِي إِنْ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَيْةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعَدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَالْمَا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْهَاذَاسِ حَرُّمِّينٌ ﴿ وَمَنَ أَظَّلَوُمِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَةُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الله يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْنُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِ لِهِ مُواللَّهُ مُتِمُّنُودِهِ وَلَوْكُرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ، وَلَوْكِرَهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ، امَنُواْهَلَأَدُلُّكُوعَلَى يَجَرَةِ تُنجِيكُ مِنْ عَذَابِ أَلِيرِ ١ يُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهَا لُونَ في سَبِيل ٱللَّهِ بِأُمْوَالِكُو وَأَنفُسِكُو ذَالِكُو خَبْرٌ لَّكُو إِنكُنتُمْ تَعَامُونَ ١ يَغْفِرْ لَكُرُّدُ نُوبِكُرُ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيرُ ﴿ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ آنَصْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَنَأْيَهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُوَا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْ يَعَ لِلْحَوَارِيْكَ مَنْ أَنْصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّوُنَ نَحَنُ أَنصَارُ أَللَّهِ فَعَامَنَت طَّايِفَةٌ مِنْ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ وَكَفَرَتَ ظَا بِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ عَلَىٰعَدُ وِهِ فَأَصْبَحُواْظَهِ بِنَ ١



يسم الله الرَّخْيُر الرَّجِ مِ

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيرِ ﴿ هُوَٱلَّذِي بَعَنَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُ مْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيهِ ، وَيُزَكِيهِ مْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِنقَبْلُ لَفِيضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ١ وَاللَّهُ فَضَلُّ ٱللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ٢ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلتَّوْرَبْلَةَ ثُمَّ لَر يَخْمِلُوهَاكُمَثَلِ ٱلْجِمَارِيَخْمِلُ أَسْفَازًا بِنْسَمَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَكَذَّبُواْ بِعَايَنِ اللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ا قُلْ يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓ أَ إِن زَعَمْتُ مُ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُرْصَادِقِينَ ﴿ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدَّا بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِ مّْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِيُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ، مُلَاقِيكُرُنُونَ وَنَ اللَّهِ مُلَاقِيكُرُنُّونَ وَنَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

للخرة لقَامِنْ وَالْمِشْرُودَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِحَى اللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُوْ خَيْرٌ لَّكُو إِن كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّكَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضَل ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُ مُ تُفْلِحُونَ ٥ وَإِذَا رَأُواْ يَجَارَةً أُولَهُوا أَنفَظُهُ وَآ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمَا قُلْمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرُ مِنَ ٱللَّهُ وَوَمِنَ ٱلتِّجَرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ٥ سَيُوْرَوُ المُتَافِقُونَ ﴿ بنسب أللّه الرَّحْيُز الرَّحِي إِذَاجَاءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْنَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَأَلِلَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَكَذَبُونَ ١ التَّخَذُوَّا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٤ فَإِلَّكَ بِأَنَّهُمْءَ امَّنُواْ ثُوَّكَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفَقَهُونَ ١٠ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِ مِ كَأَنَّهُ مُ خُشُبٌ مُسَنَّدَهُ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَيَيْهِ مَّ هُوُ ٱلْعَدُوُ فَأَحْذَرَهُمْ قَاتَلَهُ مُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ١



## بِشَ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي مِ

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلْسَمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَهَنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤِمِنُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعَكُرُمَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعُلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ أَلَرْ يَأْتِكُرْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَأَ مُرهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيرُ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ ۚ كَانِتَ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُوٓاْ أَبَثَى يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُواْ وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيُّ حَمِيدٌ ١ وَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلْ بَكَيْ وَرَبِي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنبَّؤُنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١ فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنَزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرُعَنْهُ سَيْعَاتِهِ ، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجَرى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَآأَبَدَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيرُ ٥



## ين \_\_\_ الله ألرِّ فَيَزِ أَلرَّ حِيدِ

يَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدِّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحْدِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَاتَدْرِي لَعَلَ ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذَالِكُولُوعَظ بهِ - مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى أللَّهِ فَهُوَحَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ عَلَاجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّمَ مَنْ عَلَا اللَّهُ لِكُلِّمَ اللَّهُ لِكُلِّمَ اللَّهُ لِكُلِّمَ اللَّهُ اللَّهُ لِكُلِّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِكُلِّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن يُسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَٱلَّئِي لَرْيَحِضْنَ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِن أَمْرِهِ مِنْ أَمْرِهِ مِنْ أَمْرِهِ مِنْ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ وَإِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُحِكَ فِرْعَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْلُهُ وَأَجْرًا ٥

الجُزُّ لَتَامِنُ وَالْعِشْرُونَ الْمُعَشِّرُونَ الطَّلَاقِ

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُهُ مِن وُجِدِكُمْ وَلَانتُهَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَاتِ حَمِّلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَ حَتَّىٰ يَضَعَنَ حَمِّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُوْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُر بِمَعْرُوفِّ وَإِن تَعَاسَرُ لَيْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَيَّةٍ وَفَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ مَ فَلْيُنفِقَ مِمَّاءَ اتَّنهُ أُللَّهُ لَا يُكَلِّفُ أُلَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَ اللَّهَ أَسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيسْرَا ١٩ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِرَيِّهَا وَرُسُلِهِ عَلَى استَنْهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا تُكْرَاكِ فَذَاقَتَ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١١ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١١ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١١ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا لَهُ مْ عَذَا بَاشَدِيدًا فَأُتَّقُواْ أَلَّهَ يَنَأُولِي ٱلْإِلْبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَل ٱللَّهُ إِلَيْكُرُ ذِكْرًا ١٩ رَسُولًا يَتَلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايِئتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بأللَّهِ وَيَعْمَلَ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فيهَا أَبَداً قَدَأَ حَسَنَ أَلَّهُ لَهُ وِزْقًا ١ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّشَيْءِقَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدَّأَحَاطَ بِكُلِّشَيْءٍ عِلْمَا ١

## ٩

بِنْ \_\_\_\_ ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِي \_\_\_\_

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيرٌ ١ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُوْتِحِلَةً أَيْمَنِكُوْ وَٱللَّهُ مَوْلَكُو وَهُو ٱلْعَلِيهُ ٱلْحَكِيهُ ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبَيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِينَا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَكُمَّا نَبَّأَهَابِهِ عَالَتُ مَنْ أَبُاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْصَغَتْ قُلُوبُكُمَّآ وَإِن تَظَهَرَاعَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعَدَ ذَالِكَ طَهِيرُ ٤ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرَامِنكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّؤْمِنَاتِ قَلِنتَاتِ تَلِبَاتِ عَلِيدَاتِ سَلْمِحَاتِ ثَيِبَاتٍ وَأَبْكَارًا ١ إِنَّا يُنَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ أَ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ مَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَجِكَةٌ غِلَاظْ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَعْتَذِرُواْ ٱلْبَوْمَ إِنَّمَا يَجْزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

الجرَّهُ لِتَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُم أَن يُكَفِّرَ عَنكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَتَّتِ تَجَيْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُيَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وَوُرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَّا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْلَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَي عِقَدِيرٌ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ جَلِهِدِ ٱلْكُفَّارَوَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظْ عَلَيْهِمَّ وَمَأُولَهُ مُ جَهَا مُرْفَوِيثُسَ ٱلْمَصِيرُ ١ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجِ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغَنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْنَا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ ٥ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجِينِ مِن فِرْعُونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١ وَمَرْيِهَ ٱبْنَتَ عِمْرَاتَ ٱلَّتِيَ أَحْصَلَتَ فَرُجَهَافَنَفَخْنَافِيهِ مِن رُّوجِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١



وَأَسِرُواْ قَوَلَكُو أُوا جَهَرُواْ بِهِ عَ إِنَّهُ ، عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ اللَّهِ اللَّهِ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ١ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلْكُو ٱلْأَرْضَ ذَلُولَا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِمْ وَإِلَيْهِ ٱلنَّسُورُ ١ ءَ أَمِنتُ مِمَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُرُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١ أَمْرَأُمِنتُ مِنْ فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُرُ حَاصِبًّا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَدْكُذَّ بَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أَوَلَرْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُ مُرَصَّافَّاتِ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّشَىءٍ بَصِيرٌ ﴿ أُمَّنَ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِيغُرُونِ أَلَّا فِيغُرُونِ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مِلَ لَّجُواْ فِيعُتُووَنُفُورٍ ١ أَفَلَ يَمَشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِهِ عَأَهَدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيرِ ١ قُلْهُ وَٱلَّذِي أَنشَأَكُو وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلَامَّاتَشُكُرُونَ ﴿ قُلْهُ وَٱلَّذِي ذَرَأَ كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٥ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥



اللِّمْرَةُ لِنَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ السَّورَةُ الْقَالِمِ الْمُورَةُ الْقَالِمِ السُّورَةُ الْقَالِمِ السُّورَةُ الْقَالِمِ السُّورَةُ الْقَالِمِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

إِنَّابِلَوْنَاهُمْ كُمَابِلُوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذَ أَقْسَمُواْلِيَصْرُمُنَّهَامُصِيحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَنَّنُونَ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُونَا إِمُونَ ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۞ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ۞ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَى حَرْثِكُمُ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ ١٤ فَأَنطَلَقُواْ وَهُرِيتَخَفَتُونَ ١٤ أَن لَا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْمُؤْمَ عَلَيْكُمُ مِسْكِينٌ ١٥ وَعَدَوْاعَلَى حَرْدِقَدِينَ ١٥ فَلَمَارَأُوْهَاقَالُوٓ الْإِنَّالَضَآ الُّونَ ٤ بَلْ خَنْ مَحْرُومُونَ ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرُ أَقُلُكُمُ لَوْلَا تُسَيِّحُونَ اللهُ وَاللُّهُ مُحَنَّ رَبُّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُ مَعَلَى بَغْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ قَالُواْ يُويَلُنَا إِنَّا كُنَّا طَيْعِينَ ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبُرُلُوْكَانُواْ يَعَلَمُونَ ١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَرَتِهِ مْجَنَّاتِ ٱلنَّعِيرِ ١ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ مَالكُوكِيَفَ مَحَكُمُونَ ١٠ أَمْرَكُمُ كِتَبُّ فِيهِ تَذَرُسُونَ ١٤ إِنَّ لَكُوْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ١٤ أَمْرَكُو أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُوْلَمَا تَحْكُمُونَ ١٠ سَلَّهُ مَرَّأَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمُ ١ أُمْ لَهُمْ شُرَكًا عُلَيّا تُوا بِشُرَكَا يِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ١ يُوْمَ يُكْشَفُعَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١



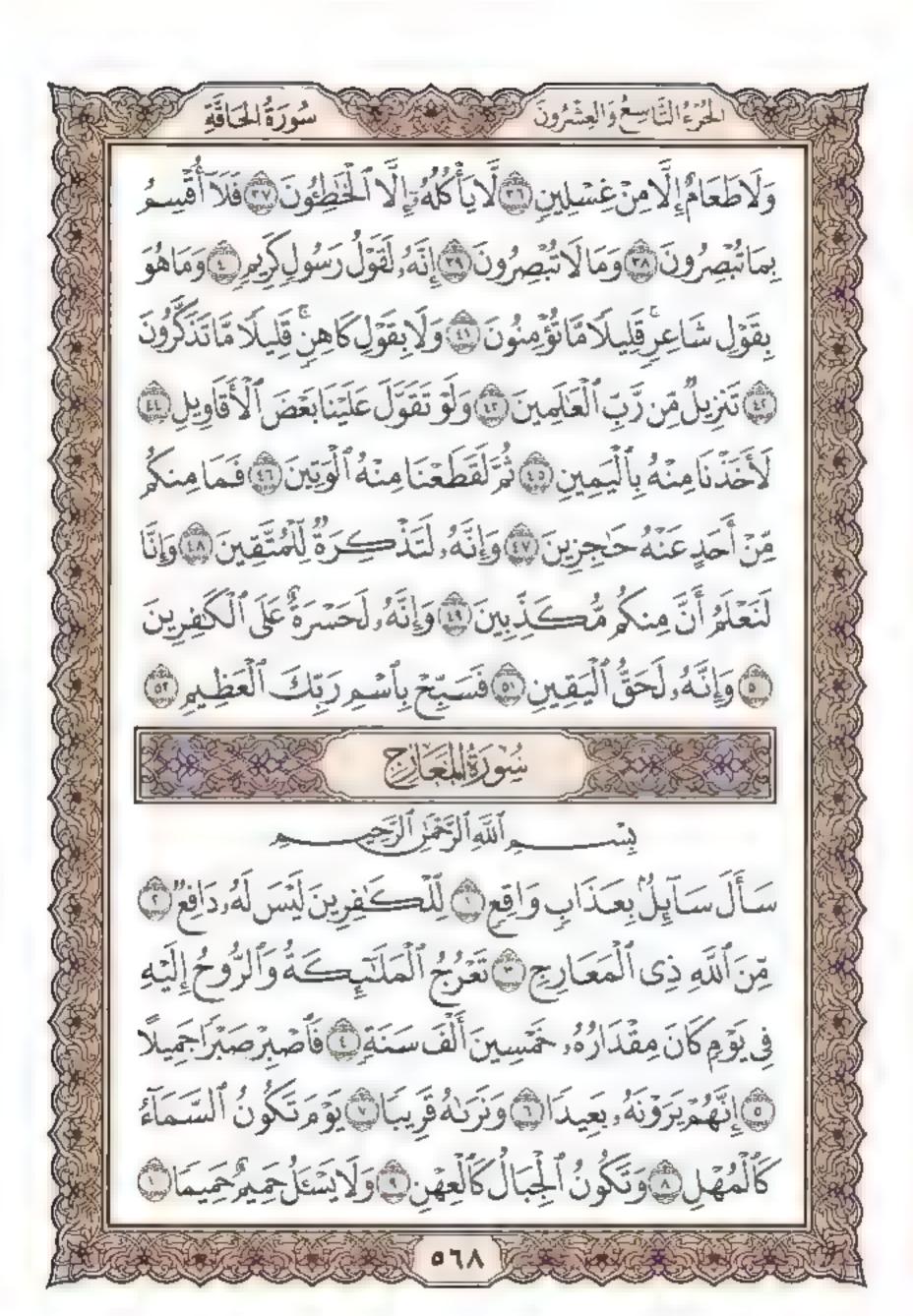

يُبَصَّرُونَهُ وَيَوَدُّالُمُ جَرِمُ لَوْيَفَتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِدِ بِبَنِيهِ ١ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ١ وَأَخِيهِ ١ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعْوِيهِ ١ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمِّ يُنجِيهِ ١٤ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى ١٤ إِنَّهَا لَظَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ وَى اللَّهَ وَكُواْمَنْ أَدْبَرَ وَتُولِّي ١٤ ١ ﴿ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ١ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ١ إِذَا مَسَّهُ ٱلسَّرُّ جَزُوعَا ١٥ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ١٥ إِلَّا ٱلْمُصَالِينَ ١٥ ٱلَّذِينَ هُر عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ١٥ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ مَّعَلُومٌ ١٠ لِلسَّايِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيوَمِ ٱلدِّينِ ١ وَٱلَّذِينَ هُرِمِّنْ عَذَابِ رَبِهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِهِ مَغَيْرُ مَأْمُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مْ حَفِظُونَ ١٩ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُوكِجِهِ مْ أَوْمَامَلَكَ تَا أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُ مُ غَيْرُمَلُومِينَ ١ فَمَنِ أَبْتَغَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْ إِلَى هُوُٱلْعَادُونِ ١ وَٱلَّذِينَ هُوَ لِأَمَنَتَهِمْ وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَ يَهِمْ وَقَايِمُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُوْعَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُوْلَيْكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرِّمُونَ ١ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَكَكَ مُهَطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ١٤ أَيْظُمَعُكُلُ ٱمۡرِي مِنْهُ وَأَن يُدۡخَلَجَنَّهُ يَعِيمِ ١٤ كَلَّآ إِنَّاخَلَقْنَاهُم مِّمَّايِعَلَمُونَ ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿

عَلَىٰٓ أَن نَبُدِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُ مُٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١٠ فَيَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُ مُ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ١ خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذِلَّةً ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١ ٩ اللّه الرّخير الرّجي إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوجًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَأَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٤ قَالَ يَكَوَمِ إِنِّي لَكُونَذِيرٌ مُّبِيرَ ٢ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَغْفِرَلُّكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَكُنتُ مْ تَعَلَمُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ١١ فَالَّهِ فَالَّمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَارًا ١ وَإِنِّي كُلِّمَا دَعَوْتُهُ مِ لِتَغَفِرَلَهُ مَ جَعَلُوٓاْ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَأَسْتَغَشَوًا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَأَسْتَكْبَرُواْ ٱسْيَكُبَارُا اللهُ ثُمَّ إِنِّي دَعَوَتُهُ مَ جِهَارًا ١ أَنْ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُ مْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞

الجزءُ لتَاسِعُ وَالمِشْرُونَ الْمُسْرُونَ الْمُسْرَانُ الْمُسْرَانُ الْمُسْرَانُ الْمُسْرَانُ الْمُسْرَانُ الْمُسْرَانُ الْمُسْرَانُ الْمُسْرَانُ اللَّهِ الْمُسْرَانُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ ال

يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ١٥ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْجَنَّتِ وَيَجُعَلَلُكُوْ أَنْهَارَا اللَّهِ مَالَكُوْلَاتَرْجُونَ بِلَهِ وَقَارًا اللَّهُ وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطْوَارًا ١ اللهُ أَلَرْ تَرَوْلُكَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبَعَ سَمَوَتِ طِبَاقَا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا اللَّهُ ثُرَّ يُعِيدُ كُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَأَلَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِتَسَلُّكُواْمِنْهَا سُبُلَافِجَاجَانَ قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُ مُعَصَوْنِي وَأُتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ, وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكَرُواْ مَصَكَرَاكُبَّارًا ﴾ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَدَّاوَلَاسُوَاعَاوَلَايَغُوثَ وَبَعُوقَ وَنَسْرَاكُ وَقَدْ أَضَلُوا كَئِيراً وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَاكُ مِمَّا خَطِيَّتِهِمْ أَغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُ مِمِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٩ وَقَالَ نُوحٌ رَّتِ لَاتَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ١ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ الْإِلَّا فَاجِرَا كَفَّارًا ١٠ وَبِ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَاتَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّاتَازًا ١

ءَامَنَّا بِهِ مِفْمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ مِفَلا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقَا ١

الجُزَّةُ لِتَاسِعُ وَالْعِشْرُونَ الْمُونِ الْمُونِ الْمُورَةُ الْحِنَّ

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلِيطُونَ فَكَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَتَهِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدَا ١٩ وَأَمَّا ٱلْقَلِيطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّ حَطَبًا ١ وَأَلُّوا سَنَقَامُواْعَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُ مِمَّاةً غَدَقًا ١ لِنَّفِّتِنَهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِهِ عِيسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدَا ١ وَأَنَّهُ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْرَبِي وَلَآ أَشْرِكُ بِهِ وَ أَحَدَا ١٤ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُوْضَرَّا وَلَا رَشَدُا ١٠ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ نِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ ء مُلْتَحَدًّا ١ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِلَّ لَهُ وَنَارَجَهَ لَمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١٠ حَتَّى إِذَا رَأُوْاْمَا يُوعَدُونَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنَ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدَا ١٠ قُلْ إِنْ أَدْرِيَ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ وَيِّيَ أَمَدًا ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَ أَحَدًا ١ إِلَّا مَنِ أَرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ, يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَصَدَ اللهِ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَتِهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّتَى عَدَدًا ٥

# الخرَّءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## ٩

بِنْ \_\_\_\_ اللَّهِ ٱلرَّحْيِ الرَّحِي \_\_\_

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴾ قِيرُالَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَضْفَهُ وَأُوانِقُصْمِينَهُ قَلِيلًا الْ أَوْرِدْ عَلَيْهِ وَرَيِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا ١٤ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِهِيَ أَشَدُّ وَطَّنَا وَأَقُّومُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِسَبْحَاطَوِيلًا ﴿ وَٱذْكُرِاسَمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ١ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَجَرَاجَمِيلَا ﴿ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّغَمَةِ وَمَهَلَّهُ مُ قَلِيلًا ١٤ إِنَّا لَذَيْنَا أَنَكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامُاذَاغُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَلَلِّجَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُكِيبَامَهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُورَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كُمَّا أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَّهُ أَخَذَا وَبِيلًا ١ فَكُيْفَ تَتَغُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِفِي كَانَ وَعَدُهُ وَمَفْعُولًا ١

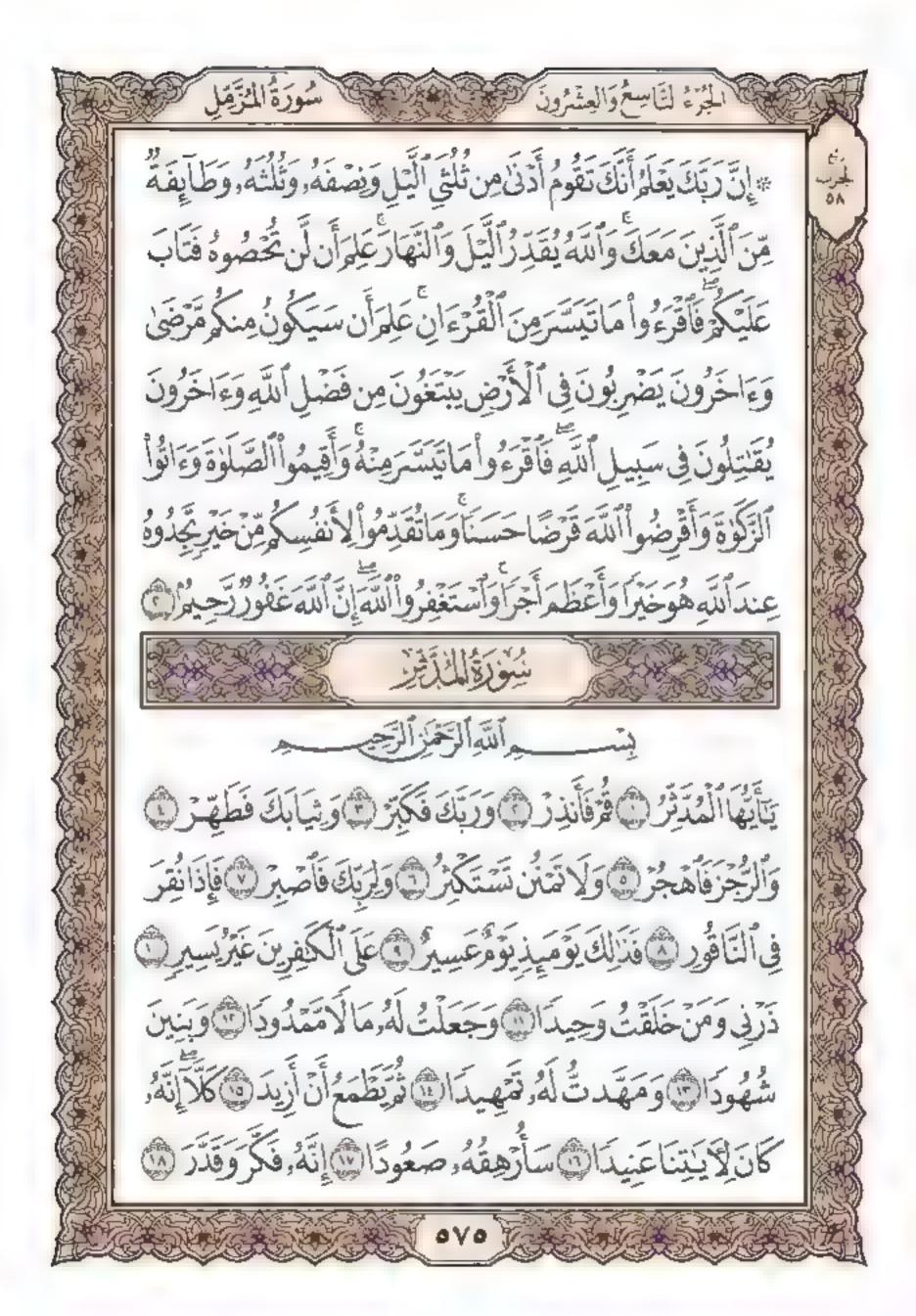

فَقُتا كَيْفَ قَدَّرَ ١ ثُنُرَقُ ثُرَقُ عَلَى كَيْفَ قَدَّرَ ١ ثُرُ نَظَرَ اللَّهُ ثُرَّعَبَسَ وَبَسَرَ ١ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَر ١ إِسَا أُصْلِيهِ سَقَرَ ١ وَمَا أَذْرَنْكَ مَا سَقَرُ ١ لَا تُنِقِي وَلَاتَذَرُ ١ لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ ١ عَلَيْهَا يَسْعَةً عَشَرَ ١ وَمَاجَعَلْنَا أَضْعَبَ ٱلنَّارِ إِلَّامَلَتِهِكُهُ وَمَاجَعَلْنَاعِدَتَهُمْ إِلَّافِتْنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ليَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِيمَا َ الْإِيرَاءَ ٱلَّذِينَأُوتُواْٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلْكَيْفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَاللَّهُ بِهَاذَا مَتَكُلَّا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَايِعَلَرُجُنُودَرَبِكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّادِكَرِيْ لِلْبَشَرِ ١ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ١ وَٱلَّيْلِ إِذَا ذَبَرَ ١ وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ١ إِنَّا أَسْفَرَ ١ لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ١ لَكُبَرِ اللِّبَشَرَ اللِّبَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ١٤ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتْ رَهِينَةً ١ إِلَّا أَضْعَابَ ٱلْيَمِينِ ١ فِي جَنَّتِ يَتَسَاءَ لُونَ ٢ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ مَاسَلَكُكُوفِ سَقَرَ ١ قَالُواْلُوْنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا اَنَحُونُ مَعَ ٱلْخَايِضِينَ ١ وَكُنَا نُكَذِبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ ٥ حَتَىٰ أَتَلَنَا ٱلْيَقِينُ



كَلَّابَلْ يُحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ١ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ١ وُوهُ يُومَهِدِنَّا ضِرَةً اللَّارِيهَانَاظِرَةٌ ١ وَوُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ بَاسِرَةٌ ١ مَظَنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ١ كُلَّ إِذَا بِلَغَتِ ٱلتَّرَافِي ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ١ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴿ وَٱلْتَفَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ بِٱلسَّاقِ اللَّهِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَدِدٍ ٱلْمَسَاقُ ١ فَكَلَّا صَدَّقَ وَلَاصَلَّى ﴿ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ١ ثُمَّ ثَرَدَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عَيَتَمَطَّىٰ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿ أَلَوْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِي يُمْنَى ﴿ ثُرَّكَ انَ عَلَقَةُ فَخَلَقَ فَسَوَىٰ ﴿ فَجَعَلَمِنْهُ ٱلزَّوْجَةِنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْتَىٰ ١ اللَّهُ مَا لَكَ بِقَدِيرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَ ١ ٤ بنه اللَّهُ ٱلرَّحْ إِلَا يَحِي هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَن حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْ لِلرِّيكُن شَيَّا مَّذَكُورًا ١ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمُشَاجٍ نَبَتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّاشَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ١٤ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلَا وَأَغْلَلُاوَسَعِيرًا ١٤ إِنَّ ٱلْأَبْرَارِيَشْرَبُونَ مِن كَأْسِكَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا ١

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ١ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَسَمَاوَأَسِيرًا ١١ إِنَّمَانُطْعِمُ كُولِوَجَهِ ٱللَّهِ لَانُرِيدُ مِنكُوجَزَاءَ وَلَاشُكُورًا ا إِنَّا لَخَافُ مِن رَّبَنَا يَوْمًا عَبُوسَا فَمَطَرِيرًا ﴿ فَوَقَنْهُ مُ أَلَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّاهُ مِنْضَرَةً وَسُرُورًا إِنَّ وَجَزَنَهُم بِمَاصَبَرُواْجَنَّةً وَحَرِيرًا ١ مُتَكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَآبِالِي لَايرَوْنَ فِيهَاشَمْسَا وَلَازَمْهَ رِيرَانَ وَدَانِيَةً عَلَيْهِ مَظِلَالُهَا وَذُلِلَتَ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتَ قَوَارِيرَا ﴿ قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُ وَهَا تَقَدِيرًا ١ وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكَأْسَاكَانَ مِزَاجُهَازَنِجَيَيلًا ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا الله ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ شَحُنَادُ وِنَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْلُوَا مَّن ثُورًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُرَرَأَيْتَ نَعِيمَا وَمُلْكًا كِيرًا ٢ عَلِيكُمْ إِنَّا اللَّهُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ وَسَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١١ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُوجَزَاءَ وَكَانَ سَعَيْكُم مَّشَكُورًا ١٠ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِرَ بِكَ وَلَا تُطِعَ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُ فُورًا ﴿ وَأَذْكُرُ أَسْمَرَيِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿



ٱلرَّغَلُقِكُم مِن مَآءِ مَهِينِ ﴿ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَكِينِ ﴿ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومِ ١ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ١ وَيَلُّ يَوْمَ إِلَّهُ كُذِّبِينَ ١ ٱلْرَخِعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١ أَحْيَاءَ وَأَمْوَ تَا ١ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَلِمِ خَلْتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاءَ فُرَاتًا (١٠) وَيُلُ يُوَمَ إِلِهُ لَلْمُكَذِّبِينَ ١ ٱنطَلِقُوٓ إَ إِلَىٰ مَاكُنتُم بِهِ عَنُكَذِبُونَ ﴿ أَنْ الْطَلِقُوٓ الْإِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ١ اللَّهَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَٱلْقَصَرِ ١ كَأَنَّهُ مِمَالَتُ صُفَرٌ ١ وَيُلِّ يَوْمَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ ١ هَذَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ١ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ١ وَيَلَّ يَوْمَيِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ١ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصَلِّجَمَعَنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ١ هَا فَإِن كَانَ لَكُوْكَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿ وَيُلِّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَال وَعُيُونِ إِنَّ وَفُوَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ اللَّي كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيًّا بِمَاكُنتُ مِّنَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّاكَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِينِينَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴿ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تَجُرِمُونَ ﴿ وَيُلَّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَايَرْكَعُونَ ١ وَيْلٌ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِينَ ﴿ فَإِلَّا مَا مَا مُؤْمِنُونَ ﴿

# الجُرْءُ الشَّلَا ثُونَ اللَّهِ السَّالِيُّ السَّورَةُ النَّبَا

## ٩

# 

عَمَّيَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيرِ ﴾ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴾ كَلَّاسَيَعْ اَمُونَ ١ ثُرَّكَلَّاسَيَعْ اَمُونَ ١ أَلَةُ فَجَعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادَا ١ وَلَجِبَالَ أَوْتَادَاكَ وَخَلَقْنَكُمُ أَزُوَجَاكُ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ٥ وَجَعَلْنَاٱلَّيْلَ لِبَاسَا١ وَرَجَعَلْنَاٱلنَّهَارَمَعَاشًا ١ وَرَبَعَنَا فَوَقَكُرُ سَبْعَاشِدَادَا ﴿ وَجَعَلْنَاسِرَاجَاوَهَا جَا اللهُ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَاءَ تَجَاجَالِ لِنُخْرِجَ بِهِ عَجَاكَا اللَّ وَبَاتَالِ وَجَاتَا أَلْفَافًا إِنَّ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِلِ كَانَ مِيقَنَا اللَّهِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواَجَا ﴿ وَفُيَحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوبَا ﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتَ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَّرَكَانَتَ مِرْصَادَا ۞ لِلطَّاخِينَ مَعَابَا ١٤ لَيْنِينَ فِيهَا أَحْقَابَا ١٤ لَا يَذُوقُونَ فِيهَابَرَدَا وَلَاشَرَابًا اللَّاحَيمَاوَغَسَّاقًا ﴿ جَزَآءَ وِفَاقًا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُولُ لَايَرْجُونَ حِسَابَا ١٥ وَكُذَّبُواْ بِعَايِنِتَنَاكِذَّابًا ١٥ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَبَا ١٠٤ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ١٠٠٠



## بِنْ إِللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِي بِ

عَبَسَ وَتُولِّي أَنجَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ٥ وَمَايُدْرِيكَ لَعَلَّهُ مِيزَّكَ ١ أَوْيِنَّكُرُ فَتَنَفَعَهُ ٱلذِّكْرِي ۚ أَمَّامَنِ ٱسْتَغْنَى ۚ فَأَنتَ لَهُ, نَصَدَّى ٩ وَمَاعَلَتِكَ أَلَّا يَزَّكَى ﴿ وَأَمَّا مَن جَآءَ لَدَ يَسْعَىٰ ﴿ وَهُو يَخْشَىٰ ٢ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ١٤ كُلَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ١٤ فَمَن شَاءَ ذَكْرَهُ، ١ في صُحُفِ قُتِلَ ٱلْإِنسَنُ مَا أَكَ فَرَهُ، ﴿ مِن أَيّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، ﴿ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ, فَقَدَّرَهُ، ١ ثُوَّ الْسَبِيلَ يَسَرَهُ، ١ ثُوَّا أَمَاتَهُ وَفَأَقَبَرَهُ، ١ ثُوَّا إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ وَ كُلَّالَمَّا يَقْضِمَآ أَمَرَهُ وَ فَلْيَنظُو ٱلْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿ أَنَا صَبَنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا ۞ ثُرَّ شَقَفْنَا ٱلْأَرْضَ شَقَّا ۞ فَأَنْبَتَنَا فِيهَا حَبَّا ۚ وَعِنَبَا وَقَصْبَا ۞ وَزَيْتُونَا وَخَلَا ۞ وَحَدَابِقَ غُلْبَا ۞ وَفَكِهَةً وَأَبَّاكُ مَّتَكَالَّكُو وَلِأَنْعَكِم كُونَ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلصَّاخَّةُ ١ فَيَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنَ أَخِيهِ ١ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ١ وَأَبِيهِ ١ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ١ لِكُلّ ٱمۡرِي مِّنْهُمۡ يَوۡمَبِدِ شَأَنُ يُغۡنِيهِ ﴿ وَ مُوهُ يَوۡمَبِدِ مُّسَفِرَةٌ الله المناجكة مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَهِذِ عَلَيْهَاغَبَرَةٌ ﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَهِذٍ عَلَيْهَاغَبَرَةٌ ﴾





نکه میرمه مثل الام

۸۸٥

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلِفِي نَعِيمِ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي

وُجُوهِهِ مُنضَرَةً ٱلنَّعِيرِ ١٤ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومِ ١ خِتَمْهُ

مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُتَنَفِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن

تَسْنِيرِ ١ عَيْنَايِشْرَبُ بِهَاٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ

مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضَمَّكُونَ ﴿ وَإِذَامَرُ وَابِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿

وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُواْ

إِنَّ هَنَوُلِآءِ لَضَا لُونَ ﴿ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِ مَ كَفِظِينَ ﴿



































# 

كُذِبَ هذا المصحفُ الكريمُ ، وصيطَ على مَا يُوافِقُ رَوَايَة حَصِي بِرُسُلِيمَا وَالْعِي بَوَ الْحَبِي اللَّهِ الْمُعَلِينَ الكُوفِيّ التَّالِعِي عَن أَبِي عَلَيْهِ وَعَلِيهِ اللَّهِ الْمُحَدِيدُ الكُوفِيّ التَّالِعِي عَن أَبِي عَلَيْهِ وَعَلِيدًا للَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْن أَبِي السَّلِي وَرَبِيدِ بِرَثَالِتِ ، وَأَبِي الرَّحَدِيبِ السَّلِي عَن السَّيِيّ عَن السَّي عَلَيْن وَعَلَيْن أَبِي السَّلِي ، وَرَبِيدِ بِرَثَالِتِ ، وَأَبِي الرَّحَدِيبِ السَّلِي عَن السَّي عَن السَّي عَن السَّي عَن السَّي عَلَيْن و وَسَلَمَ .

وأُحِذَ هِمَانُ مِعَارُواهُ عُلَمَاءُ الرَسِمِ عَلَى الصَاحِفِ النَّي مَعَنَ مِ الطَلِعَةُ الرَّاسَةُ عُمْانُ برَعَفِ إِلَى مَكَة ، والبَصْرَةِ ، والكوفسة ، والشَّامِ ، عُمْانُ برَعَفِ الَّذِي جَعَله لِأَهْ للمَدينة ، والمُصحفِ الَّذِي اختَصَ بِهِ مَعْسَهُ ، والمُصْحفِ الَّذِي اختَصَ بِهِ مَعْسَهُ ، والمُصْحفِ الَّذِي اختَصَ بِهِ مَعْسَهُ ، وَالمُصْحفِ اللَّذِي اختَصَ بِهِ مَعْسَهُ ، وَعَن المُصَاحِفِ اللَّهُ مَن المَصَاحِفِ المُستَخة مِمَا ، وقد رُوعى في ذلك مائقله الشَّيْحَان أَبُوعَمْ و وقد رُوعى في ذلك مائقله الشَّيْحَان أَبُوعَمْ و الدَّانِ ، وأَبُودا ودَ شُلَيمَانُ برنجي إِج مَعَ تَرحيح الثَّانِي عدد الاحْيلاف عَالًا ، وقد رُوعى في ذلك مائقله الشَّيْحان أَبوعَمْ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلِقُ اللهُ عَلَيْهِ مِعَ تَرحيح الثَّانِي عدد الاحْيلاف عَالًا ، وقد رُقَد يُؤخَذُ بقول عَيْرِهِمَا .

هذا. وكُلُّحَرِّفِ من حُرُّوفِ هذا المُصْحَفِ مُوَافِقُ لِنَظِيرِهِ في المَصَاحِفِ العُثَمَّاليَّةِ السَّابِقِ ذَكِرُهَا.

وأُخذَتَ طَرِيقَةُ صَنطِه مِمَّاقَرَره عُلَمَاءُ الصَّبطِ على حَسَبِ مَاوَرَد في كَنَابِ «الطِّلَارِ على صَبطِ الحَرَّارِ » لِلإِمَام التَّنيسيّ ، وَغيره مِنَ الْكُنُ ، مَعَ الأَخدِ بعَلَماتِ الحليل بَرْضَعَد ، وأَتباعهِ من للشّارقةِ عَالبًا بدلًا م عَلامَاتِ الأَمْ لُسِيّبِ والمُغَارِئةِ والتُّبِعَتْ في عدِ آياتهِ طريقةُ الكوفيينَ عَن أَوْعَبْدالرَّمْن عَبْدالله برَجَبِي السُّمِيّ عَ عَلَى الْرطَالِ ، رَضِي اللّهُ عَدُ " وعَددُ آي القُرآن على طريقيتهم " ١٣٦٦ ، آية .

وقد اعتُمدَ في عَدِ الآي على ما وَردَ في كتاب "البيان الإمام أبي عَمْرِ الدَّانِين و" نَاطِعَة الرُّهْر ، للإمام الشَّاطِين ، وشَرْحَيْها للعَلَّامةِ أَبْرِعِيدِ رضوَان المُخلِّلات والشّيخ عَد الفَتاح القَاضِي . و" تحقيق البيّان " لِلشّيْخ مُحْد المتولَى ومَا وَردَ في عَيْرَهَا مِنَ الكُنُ للدَوَّنةِ في عِلْم الفَوَاصِل .

وأُجِدَ بِيَالُ أَحْرِائِهِ الثَّلاثِينَ ، وأَحْزَابِهِ السِّتِينَ ، وأَنصَافِهَا وأَرْبَاعِهَا مِن كَابِ \*غَيِّتْ النَّفْعِ » لِلعَلَّمَةِ الصَّفَاقِينَ ، وَعَيرِهِ مِنَ الكُنْبِ .

وأُخِذَبيَانُ مَكَيِّهِ، وَمَدَنِيهِ في الجَدُولِ الملحَقِ بآخِرِ المحقفِ مِن كُتُثِ النَّفْسِيرِ وَالْقِسَرِ الْعَالِيَ النَّفِيدِ الْعَلَيْدِ الْعَالَةِ النَّفِيدِ الْعَلَيْدِ اللَّهِ النَّفِيدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ اللَّهِ النَّفِيدِ النَّفِيدِ النَّفِيدِ النَّفِيدِ النَّفِيدِ النَّفِيدِ اللَّهِ النَّفِيدِ النَّفَلِيدِ النَّفِيدِ النَّفِيدِ النَّفِيدِ النَّفِيدِ النَّفِيدِ النَّفَالِيدِ النَّفِيدِ النَّفِيدِ النَّفُودِ النَّفُودِ اللَّهِ النَّفِيدِ النَّفِيدِ النَّفِيدِ النَّفُودِ النَّفِيدِ النَّفِيدِ النَّفُودِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي الللْمُ اللَّهُ اللْمُولِي الللْمُ اللْمُولِي الللْمُ الْمُعُلِيلُولِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللِي اللْمُعُلِي الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِنِي الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُؤْمِنِي الللْمُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللِمُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللِمُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُ الْ

ولَم يُدكَرَ المَيْكَ، وَالمَدَنَ بَيَن دَفَقَي المُصْحَفِ أَوّل كِلْ سُورَة ابّاعًا الإِمَاعِ السَّفِ على يَحْريدِ المُصْحَفِ على يَحْد اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَأَخِذَ بِيَانُ وُقُوفِهِ مِمَّا قَرَرَتْهُ اللَّحْمَةِ المُشْرِقَة عَلى مُلِجَعَةِ هذا المُضْحَفِي عَلَى مُلَخِمَةِ هذا المُصْحَفِي عَلى مُلَاجِعَةِ هذا المُصْحَفِي عَلى مُلَاجِعَةِ هذا المُصَلَّحِةِ عَلَى المُحَمَّةِ الْمُقَفِي عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِينَ وَعُلَمَاءِ الْوَقْفِ وَالْإِبْتِدَا " وَأَلِحَعْفِر النَّحَاسِ وَالْإِبْتِدَا إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَى الْوَقْفِ وَالْإِبْتِدَا " وَأَلِحَعْفِر النَّعَاسِ وَالْإِبْتِدَا إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المُعَلَى فِي الْوَقْفِ وَالْإِبْتِدَا " وَأَلْحِعْفِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المُصَاحِفِ سَالِقًا .

وَأَخِدَ سَيَالُ السَّجَدَاتِ ، وَمَواضِعِهَا مِن كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَيْخَلَافٍ فِي حَيْمِ مَهُ اللَّحِيدَ الْأَيْمَةِ عَلَيْخَلَافًا ، وَمَواضِعِهَا مِن كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَيْخَلَافًا ، وَلَمْ تَنْعَرَضِ اللَّحِيدَ لَذِكر عَيْرِهِم وَفَاقًا أُوحِلاقًا ، وَهِيَ السَّجَدَةُ الثَّالِيَةُ فِي السَّورَ وَالْحَيْجَ ، وَالسَّجَدَاتُ الوَارِدَةُ فِي السُّور الآينية : صَ ، وَالنَّيَّةِ مِي اللَّذِيثَةَ إِللَّانِيثَةَ إِنْ الْعَلَقِ ، وَالْعَلَقِ .

وَأُجِدَ بَيَالُ مَوَاضِعِ السَّكَاتِ عِدَ حَفْصٍ مِنَ «الشَّاطِبيَّةِ وَشُرُّوجِهَا وَيُعَهُ كَيْفِيَتُهَا بِالتَّلَقِي مِنْ أَفْوَا وِالسُّيُّوجِ .

## الضطلاخات الضبط

وَضَعُ دَائِرَةَ حَالِيَةِ الْوَسَطِ هَكَدَا "ه " فَوقَ أَحَدِ أَحْرُفِ الْعِلَّةِ الثَّلَاثَةِ المَزِيدَةِ رَسَمَّا يَدُلُ عَلَى زِيَادَةِ ذَلِكَ الْحَفِ، فَلا يُنطَقُ بِهِ فِي الوَصْلِ وَلا فِي الوَقْفِ نَحُونُ ( عَامَنُواْ ) ( يَتْلُواْ صُحُفًا ) ( لَأَ الْدَبَحَنَةُ وَ ) ( أَوْلَنَبِكَ ) ( مِن تَبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ) ( بَدَيْنَتَهَا بِأَيْنِيدٍ ) .

وَوَضَعُ دَائِرَةٍ قَائِمَةٍ مُسْتَطِيلَةٍ خَالِيةِ الْوَسَطِ هَلَكَدَا ٥٥ ، فَوَقَ أَلِفٍ بَعْدَهَا متَحَرِّك يَدُلُ عَلَىٰ ذِيَادَيَهَا وَصَلَّا لَا وَقَعَّا نحو: (أَنَا حَبْرٌ مِنْهُ) ( لَٰكِكَا هُوَاللّهُ رَقِي) وَأُهْمِلَتِ الأَلِفُ الَّيِي مَعْدَهَا سَاكِنُ خَوْ. (أَنَا ٱلدِّذِيرُ ) مِنْ وَضِعِ الْعَلَامِةِ الشّابِقَةِ فَوقهَا ، وَال كَانَ حُكُمُهَا مِثْلَالَتِي تَعْدَهَامُ تَحَرِكُ فِأَمَّهَا شَقُطُ وَصَلًا ، وَتَنْبُتُ وَقَعًا لِعَدَمْ قَوَهُمُ مُوتِهَا وَصَلًا .

وَوَصِّعُ رَأْسِحَاءٍ صَعِيرَة مدُونِ نَفَطَةٍ هنكذَا «﴿ » وَقَأَيِّ حَرْفِ بَدُلُّ عَلَىٰ سُكُونِ ذَلِكَ الحَرَفِ وَعَلَىٰ أَنَّهَ مُطْهَرُ بَحَيْثُ يَقْرَعُهُ اللِّسَانُ عَوُ ﴿ مِنْ خَيْرٍ ﴾ سُكُونِ ذَلِكَ الحَرَفِ وَعَلَىٰ أَنَّهَ مُطْهَرُ بَحَيْثُ يَقْرَعُهُ اللِّسَانُ عَوُ ﴿ مِنْ خَيْرٍ ﴾ (أَوَعَطَتَ ) (فَدْ سَمِعَ ) (نَضِحَتُ جُلُودُهُم ) (وَإِذْ صَرَفْنَا ).

وَتَعْرِيْتُهُ مَعَ عَدَم تَشْديدِ التَّالَى تَدُلُّ عَلى إِذَعَامِ الأَوْلِ فِ الثَّانِ إِذَعَامُ انافَصًا عِبَنْ يَدَهُ مَعَ عَدَ عَدَ عَنْ الْمَالِيَ الْمُنْ فَلَى الْمُولِي الْمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَنْ اللَّوْلِ عَلْدَ الشَّافِي الْمَوْمُدُ عَمْ حَقَى يُقْلِعُ اللَّهِ الشَّالِي المَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَتَنَانُعُهِمَاهِ كُدَا: ( " - ي ) مَع تَشْديدِ التَّالي يَدُلُّ عَلَى الإِدْعَامِ الْكَامِلُ عَو (لَرَءُوفُ رَّجِيةٌ) (مُبْصِرَةَ لِتَبْتَغُواْ) ( يَوْمَبِدِ نَاعِمَةٌ ) . وَتَتَانُعُهُمَا مَعَ عَدَمٍ تَشْديدِ التَّالِي يَدُلُّ عَلَى الإِدْعَامِ النَّاقِص نَحُون : ( رَجِيةٌ وَدُودٌ ) (وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا ) ( فِي جَمَّتِ وَعُيُونِ ) أَوْعَلَى الإِحْفَاءِ يَحُوُ (شِهَابٌ نَاقِبٌ) (سِرَاعًا ذَلِكَ) (عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ فَدِيرٌ). فَتَرَكِبُ الْحَرَكَةَ يَنْ مَمْزِلِةِ وَضَعِ السُّكُونِ عَلَى الْحَرَفِ ، وَيَتَابِعُهمَا بَمَرِلَةِ مَعْرِيتهِ عَنهُ. وَوَضْعُ ميم صَعِيرِةِ هَكَذَا · « م » بَدَلَ الحَرَكَةِ الثَّانِيَةِ مِن المُوَّذِ ، أَوْفُوقَ التُونِ السَّاكِنَةِ بَدَلَ السُّكُونِ ، مَعَ عَدَم تَشْديدِ البَّاءِ التَّاليَّةِ يَدُلَّ عَلَىٰ قَلْ التَّنْوِين أُوالنُّون السَّاكِمةِ مِيسًا نَحُو: (عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ) (جَرَاءً إِمَا كَانُواْ) (كِرَامِ سَرَرَةِ) (أَنْبِنَهُم) (وَمِنْ نَعَـدُ). وَالْحُرُوفُ الصَّعِيرةُ تَدُلَّ عَلَىٰ أَعْيَادِ الْحُرُوفِ الْمَرُّوكَةِ في خَطَّ الْمُصَاحِفِ العُثْمَايِنَةِ مَعَ وُجُوبِ التُطْقِيهَا غَوْ: (دَالِكَ ٱلْكِحَتَبُ) (دَاوُردَ). (يَلْوُدِنَ أَلْسِنَهُمُ (يُحِيء وَيُعِيتُ) (إِنَّ رَبَّهُ وكَارَبِهِ عَصِيرًا) (إِنَّ وَلِيْمَ ٱللَّهُ ) (إِمَلَيْفِهِمْ) (وَكَذَلِكَ نُسْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ) وَكَانَ عُلَمَاءُ الصَّبَط يُلْحِقُونَ هَاذِهِ الأَخْرُفَ حَرَاءَ بِقَدَرِحُرُفِ الْكِكَابَةِ الأَصْلِيَةِ وَلَاكِن تَعَدَّرَ دَلِكَ فِي المَطَائِعِ أَوَّلَ ظُهُورِهَا، مَا كَثْمِيَ بِتَصْغِيرِهَا للدُّلالةِ عَلَى لَمْقَصُودِ لِلْفَرْقِ بَيْنِ الْحَرْفِ الْمُلَحَقِ وَالْحَرِّفِ الْأَصْلِيُّ . وَالآن إِلْحَاقُ هَاذُهِ الأَحْرِفِ مَالْخُمْرَةِ مُتَيَشِرٌ ، وَلُوضُبِطَت الْمَصَاحِفُ بالخنرة والصُّفَرَة وَالخُصَرَةِ وفق التَّفْصِيل المُعَرُّوفِ فِي عِلْمَ الصَّبْطِ لَكَانَ

لِذَلْكَ سَلَفٌ صَعِيمٌ مَعَبُولٍ، فَبِنَقَى الضَّبَطُّ بِاللَّوْرِ الأَسْوَدِلأَنَّ المُسْامِينَ اعْتَادُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ الْخَرْفُ لَلْمُرُوكُ لَهُ بُدَلُ فِي الْكِتَامَةِ الأَصْلِيَةِ عُولَ فِي النَّطْقِ عَلَى الْحَرَفِ الْمُحْقِ لَاعَلَى الْبُدَلُ نَحُوُ (ٱلصَّلَوةَ) (كَمِشْكُوةِ) (ٱلرِّبَوْأَ) (وَإِدِ آَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِ). وَوَصَعُ السِّينِ فَوِقَ الصَّادِ فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ: (وَٱللَّهُ يُقَيضُ وَيَنصُّطُ) (فِي ٱلْحَافِي بَصَّطَةً) يَدُلُ عَلَى قِرَاءَتهَا بالسِّيلِ لَا بالصَّادِ لِحَفْصٍ مِن طَرِيقِ الشَّاطِيتَةِ. فَإِن وُضِعَتِ السِّينُ نَحَتَ الصَّادِ دَلَّ عَلِ أَنَّ النَّطَقَ بِالصَّادِ أَشْهَرُ . وَدلِك فِ كَلِمَةِ (ٱلْمُتِهَيِّطِرُونَ) . أَمَاكُلِمَةُ (بِمُصَيِّطِي) بِسُورَةِ الغَاشِيَةِ فَ الصَّادِ فَقَطَ لِحَمْصِ أَيضًا مِن طَرِيقِ الشَّاطِبيَّةِ. وَوَضِعُ هَدِهِ الْعَلَامَةِ « ب » فَوقَ الْحَرْفِ يَدُلَ عَلَىٰ لُزُوم مَدِه مَدَّازَائِدًاعَلَى المدِّ الطَّبِيعِيٰ الأَصْلِي : ( الْمَ ) ( ٱلطَّامَّةُ ) (فُرُوِّعِ) (سِيَّ عَلِهِمْ ) (شُفَعَنُوًّا) (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَإِلَّا اللَّهُ) ( إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَخِيءَ أَن يَصْرِبَ مَثَلَاتً ) ( بِمَا أُرِلَ) عَلَىٰ تَفْصِيلِ يُعْلَمُ مِن فَنِّ التَّحْوِيدِ وَلَا شُتَعْمَلُ هَٰذِهِ الْعَلَامَةِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَلِفٍ مَحَذُوهِ بَعَدَ أَلِفٍ مَكُنُوبِةٍ مِثْلَ ا (آمَنُواْ) كَمَاوُضِعَ عَلَطَا في بَعْضِ المَصَاحِفِ . بَـلَ تُحَكِّمُتُ (ءَامَنُواْ) بهَ مَرَةٍ وَأَلْفٍ بَعْدُهَا. وَوَصَهُ يُقطَةٍ كِيرَةٍ مَطْمُوسَةِ الوسطِ هنكذا « • » تَحَتَ الحَرَّفِ بَدَلَامِنَ الفَتّحَةِ يَدُلُ عَلَى الإِمَالَةِ وَهِيَ المُسْتَعَاةُ بِالإِمَالَةِ الكُبْرَىٰ. وَذَلِكَ فِي كَلِمَةِ (مَجُرِنْهُمَا) بِسُورَةِ هُود . وَوَضَعُ النُّقطَةِ المذكورَة فَوَقَ آخِرِ الميم قُيَّلَ النُّونِ المشكَّدَةِ مِنْ

قَولِهِ تَعَالَىٰ (مَالَكَ لَاتَأْمَعْنَا) يِدُلَ عَلَى الإِشْمَام ، وهُوضَةُ الشَّفَايَنِ كَنَ يُريدُ التُطْقَ بِالصَّمَّة إِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّ الْحَرَكَةَ الْمُغَدُّوفَةُ صَمَّةٌ ، مِن غَيْرِ أَن يَظهَرَ لِذَٰ لِكَ أَشَرٌ فِي السُّطَقِ . فَهٰذِهِ الْكَامَة مُكُوِّنةً مِن فعْلِمُصَارِعِ مَرفوعِ آخِرُه نُولٌ مَصْمُومَة ولِأَنَّ (لَا) نَافِيَةً . وَمِنْ مَفْعُولٍ بِهِ أَوَّلُهُ نُونٌ فَأَصْلُهَا (تَأْمَنُمَا) بِنُونَيْن ، وَقَد أَجْمَعَ كُتَّابُ للصَاحِفِ عَلْ رَسْمِهَا بِيُونِ وَاحِدَةٍ . وَفِيهَا لِلقُرَّاءِ الْعَشَّرَةِ مَاعَدًا أَبَاجَعَفَرٍ وَجَهَانِ : أَحَدُهُمَا: الإِشْمَام - وَقَد تَقَدَّم - وَالإِشْمَامُ هُمَامُقَارِنُ لِسُكُونِ الحَرْفِ وَيَاسِهِمَا: الإِحْفَاءُ . وَالمرَادُ بِهِ التُّطَقُ بِثُلُثِي الْحَرِّكَةِ المُصَّمُّومَةِ ، وَعَل هٰذَا يَدُهُبُ مِنَ النُّولِ الأُولِيٰ عندَ التُّطقِ بَهَا ثُلُتُ حَرِّكتِهَا ، وَيُعَرِّفُ ذلك كُلَّهُ بِالنَّلَقِي ، وَالإِحْهَاءُ مُقَدَّمٌ فِي الأَدَاءِ . وَقَدَضُيطَتْ هَذِهِ الْكَامَةُ صَبْطًا صَالِحًا لِكُلِّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ. وَوَضَعُ النَّفَظِهِ السَّالِفَةِ الذِّكرِ بدُونِ الحَرَكةِ مَكَانَ الهَمْرَة يَدُلُّ عَلَىٰ تَسْهِيلُ الْهَـَمْرَةِ بَيْنَ بَيْنَ ، وَهُوهُنَا النُّطَقُ بِالْهَمْزَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأَلِفِ. وَذَٰلِكَ فَى كَامَةِ (ءَأَعْجَعِيُّ ) بِسُورَةِ فُصِّلَتْ . وَوَضْعُ رَأْسِ صَادِ صَغِيرَةٍ هَ كَذَا «ص» فَوَقَ أَلِفِ الوَصْلِ ( وَتُسَمَّىٰ أَيضًا هَمَّرَةِ الوَصِّيلِ) يَدُلُّ عَلَىٰ سُقُوطِهَا وَصُلًّا وَالدَّائِرةُ الْحُلَّاةُ الَّتِي فِي جَوْفِهَارَقُمْ تَدُلُّ سَهِينَتِهَاعَلَى النَّهَ الآيةِ ، وَيرَقْبِهَا

على عَدَد يَلِك الآيةِ في الشُّورَة خَوُ: إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ٢ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَدْرُ ١٤ إِنَّ سَالِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ١٤ وَلَا يَحُورُ وَصْعُهَا هَلَ الآيتِهِ ٱلْبُتَّة. فَلِدَالِكَ لَاتُوْجَدُ فِ أُوائِلِ السُّورِ وَتُوْجَدُ فِي أُواخِرِهَا. وَتَدُلُّ هَاذِهِ الْعَكِرْمَةِ " مِينَهِ " عَلَىٰ مَا لِهِ الأَحْزَاءِ وَالأَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأُربَاعِهَا. ووَصْعُ حَطِّ أَفُقِيَ فَوَقَ كَلِمَةٍ يِدُلَعَلَىٰ مُوجِبِ السَّجْدَةِ. ووَضِعُ هَاذِهِ الْعَلَامَةِ " ١٠ يَعْدَكُلِمَةٍ بِدُلِّ عَلَىمُوضِعِ السَّجْدَة نَحُوا وَيِلَهِ يَسْجُدُمَاهِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاتِّةٍ وَٱلْمَلَنْبِكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكُمْرُونَ ١ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ ١ ﴿ ٥ وَوَصْعُ حَرِفِ السِّينِ وَقَ الحَرْفِ الأَيْفِيرِ في بَعْصِ الْكَلِمَاتِ يَدُلَّ عَلَى السَّكَتِ في حَال وَصَّلهِ بِمَا بَعَدُه سَكَنَةً يَسِيرَةً مِنْ غَيْرِ تَسَفَّيْس . وَوَرِدَ عَنْ حَفْصٍ عَن عَاصِمٍ السَّكُتُ بلَا حلَافٍ مِنْ طريق الشَّاطِبِيَّ فِي عَلَىٰ أَلِفِ (عِوَجَاً) بِشُورَةِ الْكُهْفِ وَأَلِفِ (فَرْقَدِنَاً) بِشُورَةِ يَسَ وَنُونِ (مَنْ رَاقِ) بِسُورَةِ الْقِيَامَةِ . وَلَامِ ( بَلَّ رَانَ ) بِسُورَةِ الْمُطْفِّفِينَ . وَيُحُوزِلُهُ فِي هَاءِ (مَالِيَهُ ) بِسُورَةِ الْحَاقَّةِ وَجْهَانِ : أَحَدُهِمَا ﴿ إِظْهَارُهَا مَعَ السَّكْتِ ، وَثَانِيهِمَا . إِذْعَامُهَا فِي الهَاءِ الَّتِي نَعْدَهَا في لَفْظِ (هَلَكَ) إِدْعَامًا كَامِلًا ، وَذَلك بِتَجْرِيدِ الْهَاءِ الأُولى مِنَ الشُّكون مَعَ وَضْعِ عَلَامَةِ التَّشْدِيدِ عَلَى الْهَاءِ الثَّانيَةِ . وَقَدَضِّبِطَ هَذَا المُوضِعُ عَلَى وَجَهِ الإِظْهَارِ مَعَ السَّكْتِ . لِأَنَّهُ هُوالَّذِي عَلَيه أَحِيَةُ أَهْلِ الأَدَاءِ ، وَذَلِك بوَضَعِ عَلَامةِ السُّكُون عَلَى لَهَ الأُولِ مَعَ تَجَوْيدٍ

الهَاء التَّانِيةِ منْ عَلامَةِ التَّشَّديدِ ، للذلالةِ عَلى الإظهار وَوَضِعُ حَرِفِ السِّينِ على هَاءِ (مَالِيَةٌ ) لِللَّالَةِ عَلى السَّكْتِ عَليها سَكَةً يَسِيرَةً بدُونِ تَنفُّسٍ لأَنَّ الإطهَارَ لايتَحَقَّقُ وَصَلَّا إِلَّابِالسَّكَتِ . وَإِلْحَاقُ وَاوِصَغيرة بَعْدَهَاءِ ضَمِيرِللْفُرُدِ الْعَايْبِ إِداكَانتَ مَضْمُومةً يَدُلُّ على صِلَةِ هذه الله اله بوَاوِلَهُ طِينةٍ في حَال الوَصّل ، وَإِلْحَاقُ يَاءٍ صَغيرة مَرْدُودةٍ إلى خَلْف بَعَدُ هَاءِ الصَّبِيرِ المَذَكُورِ إِداكانتَ مَكسُورةٌ يدُلَ على صِلَتِهَا بِيَاءٍ لَفَظينةٍ في حَالِ الوَصْلِ أَيْصًا . وَتَكُونُ هَٰذِهِ الصِّلَةِ بِوَعَيْهَا مِن قَبِيلِ المَذِ الطَّبِيعِيِّ إِذَا لَمْ يَكُلُّ بَعْدِهَا هَمُوز فَتُمَدّ بِمِقْدَارِ حَرِكْتَيَن نَحُوقُولِهِ تَعَالى: ﴿ إِنَّ رَبُّهُ وَكَانَ بِهِ عَبَصِيرًا ﴾ . وَتكونُ مِن قَبِيل المُدَ المُنْفَصِل إِذَا كَانَ بَعَدَهَا هَمْز ، فتُوصَع عَلَيْها عَلَامَة المَدِّ وتُمَدّ بِمِقْدَارِ أَرْبَعِ حَرَّكَاتٍ أُوحَس خَوُقُولِهِ نَعَالَى: (وَأَمْرُهُ وَإِلَى أَسِّهِ) وَقُولِهُ جَلَّ وَعَلا : ( وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ ) . وَ الْقَاعِدَةِ : أَنَّ حَفْصًا عَن عَاصِم يَصِل كُلُّ هَاه ضَمِير للمُفرَد العَائِب بوَّامٍ لَفَظيَّةٍ إِذَا كَانَتَ مَضَّمُومَة . وَيَاءٍ لَفُظيَّةٍ إِذَا كَانَتُ مَكْسُورَة بِشَرْطِ أَن يَتَحَرَّكَ مَاقَبُلُهُ إِذِهِ الْهَاءِ وَمَانَعُدُهَا . وَتَلْكَ الصِّلَة بِنَوْعَيَهَا إِنَّمَانَكُونُ في حَالِ الوَصِّل وَقَدَاسَتُثِنِيَ لِحَفْصِ منْ هٰذِه القَاعَدَةِ مَايَأْتِي : (١) الْهَاءُ مِنْ لَفَظِ ( يَرْضَهُ) في سُورَة الزُّمُر فَإِنْ حَفْصًا ضَمَّها لدُون صِلَة. (١) الْهَاءُ مِنْ لَفَظِ (أَرْجِهُ) فِي سُورَتِي الأَعْرَافِ وَالشُّعَلِءِ فَإِنَّهُ سَكَّمُهَا. (٣) الْهَاءُ مِنْ لَفْظِ ( فَأَلْقِة ) في سُورَة النَّمَل . فَإِنَّه سَكُمْهَا أَيْضًا .

وَإِذَا سَكُلَ مَا فَبَلِ هَاءِ الصَّمِيرِ المُدكورَةِ ، وَتَحَرُّكِ مَا نَعَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِلُهَا إِلَّا فَ لَفَظ (فِيهِ،) فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ :(وَيَحَلُّدُ فِيهِ، مُهَامًّا) فِي سُورَة الفُرْقان. أَمَّا إِذَا سَكُنَّ مَابِعَدَ هَاذِهِ الْهَاءِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَافَيَلُهَا مُتَحَرِّكًا أَم سَاكِنَّا فَإِنَّ الْمُنَاءُ لَا تُوصَلُّ مُطْلِقًا ، لِنَلا يَجتَمِعَ سَاكِنَان خَوقَولُهِ تَعَالى: (لَهُ ٱلْمُلْكُ) (وَءَانَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ) (فَأَمَرُلْنَابِهِ ٱلْمَآءَ) ( إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ) . ئىنىنىغات ، (١)-إِذَا دَحَلتْ هَمْزَةَ الاسْتِفْهَامِ على هَمْزَةِ الوَصْلِ الدَّاحِلةِ على لَام التَّعْزِيفِ جَازَ لِحَفْصِ في هَمُرَةِ الوَصْلِ وَجَهَانِ : أَحَدُهُمَا: إِبدَاهُا أَلِقًا مَع للَّذِ المُشْبَعِ «أَى بمقدَارسِتِ حَرَكاتٍ». وَتَاسِهِمَا: تَسْهِيلُهَابَيْنَ بَين ﴿ أَيَّ بَيْنَهَا وَبَينَ الْأَلِف ، مَعَ القَصْر وَالمُوادُ بهِ عَدَمُ المَدِ أَصْلًا. وَالْوَجَّهُ الْأُولُ مُقَدِّمٌ فِي الأَدَاءِ وَيَجَرِيْ عَلَيْهِ الضَّبْطُ. وَقَدُورَدِ ذَلِكُ فِي ثَلَاثِ كَلْمَاتٍ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ مِن القُرْآبِ الصَّحْدِيم · (١) (ءَ ٱلذُّكْرَيْنِ) في مَوضعَيْهِ بسُورَةِ الأَنْفَامِ . (١) ـ (٤ آلُكُنَ ) في مَوضعَيْهِ بِسُورَةٍ يُونُسَ . (٣) (ءَ آللَّهُ) في قَولهِ تَعَالَىٰ. (قُلْءَ آللَّهُ أَذِنَ لَكُورَ ) بِسُورَةِ يُونُسَ . و في قَولِهِ جَلَّ وَعَكَا : (ءَ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ) بِسُورَةِ النَّـمْلِ . كَمَايَجُوْزِ الإِبْدَالُ والتَّسْهِيلُ لبَقَيَّةِ القُرَّاءِ في هذهِ المُوَاضِع، وَاختَصَّ أُنُوعَمْرِهِ

وَأَبُو جَعْفَرِ بِهِادَيْنِ الوَجْهَايِن في قُولِهِ تَعَالىٰ: (مَاحِثْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ) سُورَة بُونس. على تَفْصِيلِ في كُنتُ الْقِرَاءَاتِ ، (ب) فى سُورَة الرَّوْمِ وَرَدَتَ كَامَةُ (صَعَفِ) مِجَرُّورَةً فِ مَوْضِعَيْن وَمَنصُوبِةً فِي مَوْضِعٍ وَاحدٍ . وذلكَ في قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن ضَعْفِ ثُرَّجَعَكَمِنُ بَعْدِضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَمِنَ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَا وَسَيْبَةً ). وَيَحُوزُ لِحَفْصٍ فِي هٰذِهِ المُوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ وَجُهَانِ ، أَيَدُهُمَا: فَتَحُ الضَّادِ. وَثَانِيهِمَا: ضَعَهُا وَالْوَجْهَانِ مَقَرُوهُ بِهِمَا . وَالْفَتْحُ مُقَدَّمٌ فِي الأَدَاءِ . (ج) - في كلِمَة (ءَاتَسْنِ عَ) في سُورَةِ السَّمِّل وَجْهَان وَقَفًّا: لَّحَدُهُمَا ۚ إِثْبَاتُ الْيَاءِ سَاكِكَةً . وَثَانِهِمَا : حَذْفُها مَعَ الْوَقْفِ عَلَى النُّون سَاكِكَةً أَمَّا في حَالَ الوَصِّيلِ فَتَثِّبُتُ اليَّاءُ مَفْتُوحَةً . (د)-وَفَى كِلْمَةِ (سَلَسِلًا) فِي سُورَةِ الْإِنسَانِ وَحُهَانِ وَقُفًّا ، أَحَدُهُمَا إِنْبَاتُ الأَلِفِ الأَحِيرَةِ. وَيَالِيهِمَا. حَدْفُهُامَعَ الوَقْفِ عَلَىٰلَامِ سَاكِلةً. أَمَّا فِي حَالَ الْوَصْلِ فَتُحَدِّذُ فُ الأَلِفُ . وَهٰذِهِ الأَوْمُهِ الَّتِي نَقَدَّ مَتْ لِيحَقِّصِ دَّكُرَهَا الإَمَامُ السَّاطِيُّ فِ نَظْمِهِ المُسَمَّىٰ : "حِرْزَ الأَمانِي وَوَجْهَ التَّهَابِي» الشَّاطِبيَّة. هذًا ، وَالْوَاصِعُ الَّتِي تَحْنَلِفُ فِهَا الظُّرُقِ ضُبِطَتْ لِحَفْصٍ بِمَايُوا فِي طَرِيقَ الشَّاطِيَّةِ

## غَالَامُنَائِثُ لِلْوَقِفِينَا

- م عَلَامَة الوَقْفِ اللَّانِمِ نَحُوُ: ( إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْقَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ) .
  - عَلَامَة الوَقْفِ الْجَائِزِ جَوَارًا مُسْتَوِى الظَّرَفَيْن نَحُون الطَّرَفَيْن نَحُون الطَّرَفَيْن نَحُون الطَّرَفَيْن الطَّرِيةِ إِلَّهُ مَا الطَّرِيَةِ الْمَانُوا بِرَتِهِ مَا الطَّرِيَةِ الْمَانُوا بِرَتِهِ مِن الطَّرِيَّةِ الْمَانُوا بِرَتِهِ مِن الطَّرِيَّةِ الْمَانُوا بِرَتِهِ مِن الطَّرِيَّةِ إِنَّهُ مِن الطَّرِيَةِ المَانُوا بِرَتِهِ مِن الطَّرِيَةِ المَانُوا بِرَتِهِ مِن الطَّرِيَةِ المَانُوا بِرَتِهِ مِن الطَّرِي الطَّرِيقِ الطَيْقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَيْقِ الطَيْقِ الطَّرِيقِ الطَيْقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَيْقِ الطَّرِيقِ الطَّيْقِ الطَّرِيقِ الطَّيْقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّيْقِ الطَيْقِ الطَّيْقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرَقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّيْقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَيْقِ الْمُنْ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّيقِ الطَّيْقِ الطَيْقِ الْمُنْ الطَّيْقِ الْمُنْ الطَّرِيقِ الطَيقِ الطَيْقِ الطَيْقِ الطَيقِيقِ الطَالِقِ الطَالِقِ الطَالِقِ الْمُنْ الطَّيقِ الطَالِقِ الطَيقِ الطَيقِيقِ الطَيقِ الطَالِقِ الْمُنْ الطَّيقِ الطَيقِ الطَالِقِ الطَيقِ الطَيقِ الطَيقِ الطَالِقِ الطَالِقِ الطَالِقِ الطَالِقِ الطَالِقِ الطَالِقِ الطَالِقِ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُنْ الْم
- صلى عَلَامَة الوَقْفِ الْجَائِيزِ مَعَكُونِ الوَصَلُ أَوْلَىٰ . خَوُ: (وَإِل يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرِ فَلَاكَاشِفَ لَهُ رَ إِلَّاهُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٌ ) .
  - قل عَلَامَةُ الوَقْفِ الجَائِز مَعَكُوْ الوَقْفِ أَوْلَى . نَحُوُ: (قُل رَّفِي آعْلَمُ بِعِدَ تِهِم مَّا يَعَلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَاتُمَارِ فِيهِمْ) .
- م العَلَمْةُ تَعَانُ الوَقْفِ بِحَيْثُ إِدَاوُقِفَ عَلَىٰ أَحَدِ المُوضِعَيْن لَا يَصِتُ الوَقِفَ عَلَىٰ أَحَدِ المُوضِعَيْن لَا يَصِتُ الوَقْفُ عَلَى اللّهَ خَرِينَ مَحُونَ المُوقِفَ عَلَى اللّهُ خَرِينَ مَحُونَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ خَرِينَ مَحْوَد اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ خَرِينَ مَحْوَد اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ خَرِينَ مَحْوَد اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ خَرِينَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

( ذَاكَ الْكَ الْكَ تَبُ لَارَيْبَ فِيهِ هُدُى لِلْمُتَّقِينَ)

## بِنَ \_\_\_\_\_\_ إِنَّهُ الرَّحْثِرُ التَّحِيمِ

الجَدُّلَةِ وَيَ العَالِمَةِ ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ المُسْلِينَ ، نَدِيَا عَجَدٍ وَعَلَى لَه وَصَحْدِ أَخْعَينَ أَمَا يَعَـدُ

قابطلاقا من يعرّف المرّم الحرّمين الشّريفين الملك فقد برعين المراد معطه الله على المرّور السّلين ومنارق الأرص ومَعَاربًا ، وَاهْ يَعَامِهِ مسدّدَاللّه خطاه مشُو وَهو ، وتحقيق أمور المسلين ومنارق الأرص ومَعَاربًا ، وَاهْ يَعَامِهِ مسدّدَاللّه خطاه مشُو والله من واصد رطبعات من القُرار النّ ويم بالرّوايات التي يقرأ بقالمسلسون فقد درس مجمع الملك فقد درس مجمع الملك فقد المستريف المدينة المرورة كن به مصحف برواية حقص عن الإمام عاصم الكوف ورّأى الحاحة إلى دلك ، وتمتّ كابته في المحتقع برواية حقص عن الإمام عاصم الكوف ورّأى الحاحة إلى دلك ، وتمتّ كابته في المحتقع والتقييم والوقوف .

وَكَاتَ اللَّهُ وَعُمُودِ عَدَاكَالِقَ عَلَى رُعَبُدِ الرَّافِيقِ ، وَعُصُويَةِ اللَّهُ الجُهُ : عَد الْإِمِينَ رَصُوالَ عَلَى ، وتَحَمُّودِ عَدَاكَالِقَ جَادُو ، وعَدَّ الرَّافِينَ عَلى إِمَّاهِيمَ مُوسَى وعَبْد الحَيْكِ وَرَّ عَبْد السَّلام حَاطِر ، وَعَهَد الإِعَانَة ولِد الشّيخ ، وَعَدَّعَبْد الزَّمْ ولِد بَلُولِ عُمْر وعَدَّ تَبِيم بِرَمُصْطِعَى الرَّعِنِي ، وعَدَّ عَبْد اللّه وَيْنَ الْعَابِدِين ولد عَد الإِعانَة

وَبِعَدَ اطِّلاعِ الْحَيْنَةِ الْعُلْبَالِهُ جُمَّعَ عَلَى قَرَا اللَّحْدَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَاقْفَتَ عَلَى طِبَاعَتِهِ فَى سَتَسَيِهَا الشُّعَقِدَة فَى اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَل

والمُجَمَّعُ وَقَدَ تَنَتَكِنَابَةُ هَذَا المُصْحَفِ الكَرِّيمُ وَمُلْجَعَتُهُ والإِدَّنُ بَطِبَاعَتِهِ ، وَتَمَ طَبُعُهُ يَحْمَدُ اللَّهُ ويَشَكُّرُهُ عَلَى التَّوْفِيقِ ، وَيَسَأْلُ اللَّهُ سُبِّحَانَهُ أَنْ يَسَفَعَ بِهِ المُسْلِمِينَ ، وَأَنَّ يَحْرَى خَادِمَ الْحَرَمَيْنَ الشَّرِيفَيْنِ عَلَى تَشْرِكَابِ اللَّهِ نَعَالَى لَلْحَزَاءَ الأَوْقِ فِي دُنْيَاهُ وَأَحَرًاهُ .

جُمِّعُ المَاكِ فَهَد لِطِبَاعَةِ الصَّحَفِ الشَّرِيمِ بالمَدِيبَةِ المُوَرَةِ والمحكث فيقورت العسالكين

## إِنَّ وَذَلِلاَ لِللَّهُ وَفِنْ الْمِسْلَامَيِّتُمُ وَلِلْأُوقِافِ وَلِلْمَعْفَعُ وَلِلْانْسَالِا فالمملكة العربية الشعودت المشرفة على محتقع للكالث فهتد لطباعة المفتحف الثيريف في للدّيت والمسورة إذيسُرُهَا أَن يُصْدِرَ المُجَمَّعُ هَنذِه الطّبْعَةَ مِنَ القُرْآنِ الحَيرِيم تَشَأَلُ اللَّهُ أَن يَنفَعَ بِهِ عُمُومَ المُسْدِينِ وَأَنْ يَجَدُرِيَ عَادِينَ لَكُونُ مِنْ الْمُلْكِ مِنْ الْمُلْكِ مِنْ الْمُلْكِ مِنْ الْمُلْكِ مِنْ الْمُعْرِينَ الْمُلْكِ مِنْ الْمُلْكِ مِنْ الْمُلْكِ مِنْ الْمُلْكِ مِنْ الْمُعْرِينَ الْمُلْكِ مِنْ الْمُعْرِينَ الْمُلْكِ مِنْ الْمُلْلِكِ مِنْ الْمُلْكِ مِنِي الْمُلْكِ مِنْ الْمُلْكِ مِنْ الْمُلْلِكِ مِنْ الْمُلْلِمِ لِل أخسن الجنزاء علىجُهُوذ والعَظِيمَةِ في نَشْيرْكِمَانِ اللّهِ الكَوالكِريمِ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوفِيْفِيِّ

## فه يمن أسمًا السَّوْلِ وَبِعَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

| البتيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الصَّفحَة | رَفِهَا | الشُورَة                                                                                                  | البَيَان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الصَّفَحَة | رَقِيهَا | الشورة                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 797       | 17      | العَنكِوْت<br>السرُّوم<br>الْعَسْمَان                                                                     | مُكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          | 1        | القايحة                                                                                                                                   |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1       | ٧-      | السروح                                                                                                    | مَدَنيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7          | 5        | القدة                                                                                                                                     |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ETT       | 4.1     | أفتمان                                                                                                    | مَدَنيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥.         | 7        | آلعمران                                                                                                                                   |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210       | 75      | السَّجَدَة                                                                                                | مَدُنِيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV         | 1        | النستاء                                                                                                                                   |
| مَدَنيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EIA       | 77      | التخدة<br>الأخراب<br>سكتا<br>مكاطر<br>فاطر<br>يس                                                          | مَدَنيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-7        | ٥        | النِّسَاءِ اللَّانِدَة                                                                                                                    |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A73       | 72      | 1                                                                                                         | مَكتِة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A77        | 7        | الأنعتام                                                                                                                                  |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 271       | To      | فاطر                                                                                                      | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101        | ٧        | الأغراف                                                                                                                                   |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.       | 43      | يش                                                                                                        | مَدَنيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VVV        | A        | الأنفال                                                                                                                                   |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117       | TY      | الصّافات                                                                                                  | مَدَنيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VAV        | 4        | التَّوْبَة                                                                                                                                |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tor       | TA      |                                                                                                           | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A.7        | 35       | يوثس                                                                                                                                      |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOA       | 24      | الزُّمَـّر                                                                                                | مَكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 553        | 11       | هُـود                                                                                                                                     |
| مكنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | £TV       | ٤.      | غكافير                                                                                                    | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 077        | 21       | بوسف                                                                                                                                      |
| مك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVV       | 11      | فضّلت                                                                                                     | مَدَنتِهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137        | 18       | الرعد                                                                                                                                     |
| الان الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAT       | 11      | الزُّمَتر<br>غُنافِر<br>فُضِلَت<br>الشِّورِيْ                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500        | 11       | الأنفتا<br>الأنفتال الأنفتال الأنفتال<br>المؤلف في التوليد التأفيال<br>المؤلف في التوليد التأفيال<br>التخار من المؤلف في التوليد التأفيال |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.49      | 1.5     | الزُّخْرُف                                                                                                | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777        | 10       | الجحو                                                                                                                                     |
| àS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 197       | 11      | التحان                                                                                                    | مكنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YF7        | 11       | التَّحْل                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199       | 10      | الجائية                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7A7        | IV       | الإشواء                                                                                                                                   |
| مكنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.5       | 13      | الأحقاف                                                                                                   | مكينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 247        | 1.4      | الكيف                                                                                                                                     |
| مَدَنتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.V       | ٤٧      | 5-2                                                                                                       | مَكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.0        | 15       | مرت                                                                                                                                       |
| مُدَنِية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 011       | £A      | الفستتح                                                                                                   | مكنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 411        | 7.       | طه                                                                                                                                        |
| مَدَنيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 010       | 19      | المحجرات                                                                                                  | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777        | 17       | الأنبيتاء                                                                                                                                 |
| مكنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIA       | 0-      | ق ا                                                                                                       | مَدَنيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***        | 77       | المحتج                                                                                                                                    |
| \$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1} | 08-       | 01      | الأحقاق<br>المحسنة<br>الفران<br>المحران<br>القاران<br>القاران<br>القاران<br>القاران<br>الواقعة<br>الواقعة | مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنَة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مَكِنة<br>مِنة<br>مِنة<br>مِنة<br>مِنة<br>مِنة<br>مِنة<br>مِنة<br>م | 72.7       | 77       | الكفف<br>مرزيه<br>الأنبية<br>الخيئة<br>الفرقان<br>الشعراء<br>الشعراء<br>المشعراء<br>المشعراء                                              |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 770       | 20      | الطُّهو                                                                                                   | مَدَنيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ro-        | 17       | السنور                                                                                                                                    |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 057       | 07      | التجقيم                                                                                                   | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 404        | 0.7      | الفرقان                                                                                                                                   |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A76       | 01      | القيمر                                                                                                    | مَكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *74        | 57       | الشعراء                                                                                                                                   |
| مَدَنتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pri       | 00      | التخكن                                                                                                    | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YYY        | 77       | التعل                                                                                                                                     |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ors       | 07      | الدافعة                                                                                                   | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAD        | A?       | القصص                                                                                                                                     |

| البتيان  | الصّفحّة | زفهها | الشُّورَة                | البتيان  | الصّفحة | رَفَهَا | الشورة                    |
|----------|----------|-------|--------------------------|----------|---------|---------|---------------------------|
| مكيتة    | 091      | 43    | الظارق                   | مَدَنيتة | 044     | ٥٧      | الحكديد                   |
| مكتة     | 091      | AV    | الأغلى                   | مَدَنيّة | 015     | A.G     | المجتادلة                 |
| مكية     | 780      | AA    | الغايثية                 | مَدَنيّة | 010     | 09      | المحشر                    |
|          | 215      | As    | الفيخي                   | عَدَنيّة | 014     | 3.      | المتحنة                   |
| مكية     | 091      | 4 -   | البِسَلَد<br>الشّمس      | مَدَنيّة | 001     | 11      | الصَّف                    |
| مكية     | 040      | 11    | الشمس                    | مَدَنيّة | 007     | 35      | الجنعكة                   |
| مكينة    | 090      | 15    | الليشل                   | مَدَنيتة | 302     | 75      | المنافقون                 |
| مكية     | 250      | 47    | الصّحَى                  | مَدَنيَة | 007     | 15      | التغابن                   |
| مكية     | 097      | 91    | الشرّ<br>الشِّين         | مَدَنيّة | 201     | ٦٥      | الظَلَاق                  |
| مكية     | 09 V     | 90    | التين                    | مَدَيَّة | 07.     | 11      | التخرير                   |
| مكنة     | 04V      | 43    | العَسَلَق                | مكيتة    | 776     | ٦V      | الملك                     |
| منكتة    | 4 P.G    | 14    | القَدَد                  | مكتة     | 370     | 14      | القسكر                    |
| مَدَنت   | APC      | 4.4   | البيتنة                  | مكت      | 011     | 7.5     | المحاقة                   |
| مَدَنيَة | 099      | -55   | الزلزلة                  | مكته     | Are     | ٧-      | للعكارج                   |
| مكتة     | 099      | 1     | العكاديات                | مكتة     | ov.     | VI      | وبروح                     |
| مكته     | 3        | 1.1   | القارغة                  | مكيتة    | 240     | 7.4     | المعتارج<br>مشوح<br>الجسن |
| مكنة     | 7.4.     | 7-5   | النحقار                  | مكية     | OVE     | VY      | المزميس                   |
| مكية     | 7.1      | 1.5   | العصب                    | مكية     | ava     | Y£      | المدَّثِر                 |
| مكينة    | 3.1      | 1.6   | المسمرة                  | مكية     | OVV     | Vo      | القيامة                   |
| مكحة     | 7.5      | 1.0   | الفِسِيلَ<br>قُسرَيش     | مَدَنيّة | AVA     | ٧٦      | الإنسان                   |
| مكية     | 7-5      | 1.7   | قُ رَيش                  | مكينة    | 0.4-    | YY      | للرستلات                  |
| مكية     | 7.5      | V-V   | المتاعون                 | مكية     | 74.0    | ٧A      | النستل                    |
| منكية    | 7.5      | 1-A   | الكوثر                   | مكيتة    | TAG     | V4      | النازعات                  |
| مكيتة    | 7.7      | 1-4   | الكافرون                 | مكية     | aAa     | A -     | - Wille                   |
| مَدَنيّة | 7-7      | 11.   | النَّصَبُر<br>المُسَدِّد | مكية     | OAT     | Al      | لتكوير                    |
| مكيتة    | 3-4      | 111   | المست                    | مكتة     | OAV     | 7.6     | الانفطار                  |
| مكتة     | 1.1      | 111   | الإخلاص                  | مكية     | OAY     | AT      | لطفيفين                   |
|          | 7.1      | 114   | الفسكق                   |          | PAG     | AL      | لانشقاق                   |
| مكتة     | 3.1      | 111   | التّاس                   | مكتة     | 04-     | AD      | لشزوج                     |

U

